

# رئيس التحرير:

# جمال سعد حاتم

## مدير التحرير الفني: حسين عطا القراط



## سكرتير التحريره

مصطفى خليل أبو المعاطي الإخراج الصحفي،

أحمد رجب محمد

#### الاشتراك السنوي

 إلا الداخل ١٠٠ جنيهاً بحوالة فورية ياسم مجلة التوجيد على مكتب بريد عابدين امع إرسال سورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة التوجيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التايشون

۲- یا الفارج ۳۰ دولاراً أو ۱۰۰ ریال سعودی او مایعاد لهما

ترسل القيهة يسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة ، باسم مجلة التوحيد ، أنسار السنة حساب رقم /١٩١٥٠ ا

#### ثمن النسخة

مصر ۳۰۰ قرش ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، المغرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠ فلس، قطر٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا دولاران ، أوروبا ٢ يورو

# عَلَمُ العدد العدد

شبهات استدل المبيحون بالتوسل الممنوع، د. عبد الله شاكر أُ خُسن الظن برب العالمين وجزاء الموحدين، معاوية محمد هيكل

باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي
السيات محاسبة الزكاة: د. حسين حسين شحاتة
من أخلاق حملة القرآن «الإخلاص»: د. أسامة صابر
باب السنة، د. مرزوق محمد مرزوق
درر البحار: علي حشيش
باب فقه المرأة المسلمة، د. عزة محمد رشاد
منبر الحرمين: د. عبد الحسن بن محمد القاسم
الله هو الرزاق: عبده الأقرع

إعلام العباد بمن لا تأكله الأرض من الأجساد؛
الستشار أحمد السيد علي ٣٤

العقل الثالث: د. أحمد منصور سبالك الإسلام يشجع على العمل ويحل مشكلة الفقر والبطالة:

جمال عبد الرحمن جمال

تحذير الداعية من القصص الواهية، علي حشيش ٥٣ قرانن اللغة والنقل والعقل، د. محمد عبد العليم الدسوقي ٥٧

الأخوة صفة نادرة ولزماننا مغادرة، د. عماد عيسى ٦١ الحوارية الإسلام آداب وفنون، د. ياسر لعي ٦٤

دراسات قرآنیة، مصطفی البصراتی نظرات فی کتاب، محمد عبد العزیز

000/ كوني و كوليم جانك من المالي المن المنافي المنافي

منفذ البيع الوحيد بمقر مجلة التوحيد الدور السابع



عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاهه إلى العباس بن عبد المطلب؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، ولأن جاهه صلى الله عليه وسلم لا ينقص بعد موته، ولكن لما كان هذا غير ممكن بعد وفاته ذهبوا إلى العباس بن عبد المطلب.

وهذا يدل أيضًا على أنهم كانوا يتوسلون بدعائه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث

أنس الذي ذكرته في الحلقة السابقة أن رجالاً دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فقال: «اللهم اسقنا، اللهم اسقنا»... (البخاري:١٠١٣).

قدلُ هذا على أنهم أرادوا من التوسل بالعباس التوسل بدعائه، وقد بين الزبير بن بكار صفة ما دعا به العباس رضي الله عنه؛ فقد أخرج بإسناده أن العباس لما استسقى به عمر قال: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزَلُ بَلَاءُ إِلَّا بِذَنْب، وَلَمْ يُكْشَفْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزَلُ بَلَاءُ إِلَّا بِذَنْب، وَلَمْ يُكْشَفْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَكُمْ يُكُشَفْ نَبِي النَّيْكَ لَكَاني مِنْ نَبيئًكَ، وَهَدْهُ أَيْدينَا إِلَيْكَ بِالذَّنُوبِ وَنَواصِيْنَا إِلَيْكَ بِالذَّنُوبِ وَنَواصِيْنَا إِلَيْكَ بِالذَّنُوبِ وَنَواصِيْنَا إِلَيْكَ بِالذَّنُوبِ وَنَواصِيْنَا إِلَيْكَ بِالدَّنُوبِ وَنَواصِيْنَا إِلَيْكَ بِالدَّنُوبِ وَنَواصِيْنَا إِلَيْكَ بِالدَّنُوبِ وَنَواصِيْنَا إِلَيْكَ بِالدَّنُوبِ وَنَواصِيْنَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبِ وَنَواصِيْنَا إِلَيْكَ بِالدَّنُوبِ وَنَواصِيْنَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبِ وَنَواصِيْنَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبِ وَنَواصِيْنَا الْفَيْثِ اللَّهُمَاءُ مَثْلُ الْجِبَالِ حَتَّى أَخْصَبَت الْأَرْضَ، وَعَاشَ مَثْلُ الْجِبَالِ حَتَّى أَخْصَبَت الْأَرْضَ، وَعَاشَ الْنَاسُ». (فتح الباري ٤٩٧/٤).

وعليه فيصبح معنى قول عمر رضي الله عنه يقول فيه: «فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما؟ ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله؟ فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد عُلمَ أنهم في حياته توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، عُلمَ أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته».

وقال الشيخ الألباني رحمه الله: «لو كان توسل عمر إنما هو بذات العباس أو جاهه عند الله تعالى، لا ترك التوسل به صلى الله عليه وسلم- بهذا المعنى-؛ لأن هذا ممكن لو كان مشروعًا، فعدول عمر عن هذا إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه أكبر دليل على أن عمر والصحابة الذين كانوا معه كانوا لا يرون التوسل بذاته

صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جرى عمل السلف من بعدهم». (التوسل وأنوعه وأحكامه ص٧٠).

#### الشبهة الثانية؛ حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه؛

وفيه: أنَّ رجلًا ضريرًا أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: ادعُ الله لي أن يعافينيَ، قالَ: فإن شَبْتَ أَخُرتُ ذلكَ فَهوَ خيرٌ لَكَ، وإن شَبْتَ دعوتُ شَبْتَ أَخُرتُ ذلكَ فَهوَ خيرٌ لَكَ، وإن شَبْتَ دعوتُ الله، قالَ: فادعُهُ قالَ: فأمرَهُ أن يتوضًا فيُحْسَنَ الوضوءَ، ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدُّعاءِ؛ اللهمَّ إنِي أَسْألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيئك محمَّد اللهمَّ إنِي أَسْألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيئك محمَّد أتوجَّهُ بكَ إلى ربي في حاجَتي هذه فتقضيها أي، اللهمَ شفّعه في وشفّعني في نفسي، قال: فكان يقول هذا مرازًا، ثم قال بعد: أحسب أن فيها أن تشفعني فيه، قال: ففعل الرجل، فبرأ. أخرجه أحمد في مسنده ١٣٨/٤، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١٨٣/٤، وصححه رواه غيرهما).

وقد استدل بهذا الحديث المجوِّزُون للتوسل بالذات والجاه، ولا حُجَّة لهم فيه للأمور التالية: أو لاَ عمى إنها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبًا منه أن يدعو الله له، وذلك واضحُ وصريحٌ في قوله: «ادعُ الله أن يعافيني»، فهو إذن توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا بذاته ولو قصد التوسل بالذات لجلس في بيته وتوسل بالذات، والنبي صلى الله عليه عليه وسلم خيَّره بين الصبر، أو الدعاء، فأصرً على الدعاء، وقد وعده صلى الله عليه وسلم بالدعاء مع توجهيه إلى عمل صالح، فأمره أن بتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه.

قال العلامة الجزائري الشيخ مبارك الميلي عند كلامه على هذا الحديث: «والتوجيه بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه: التوجيه بدعائه، دلَّ على هذا المحنوف اختيار الأعمى لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تخييره له بينه وبين الصبر، وأمره للأعمى بالدعاء بعد دعائه صلى الله عليه وسلم؛ نظير ما أخرجه

مسلم وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم لن سأله مرافقته في الجنة: "أعنى على نفسك بكثرة السجود"، فتصح لهم بعيادتي؛ الصلاة والدعاء، لناسبتهما للمطلوب،. (انظر كتابه الشرك، ص٥٠٠).

ثانيًا: أن في الدعاء الذي علَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يقول: «اللهم فشفعه في .. وهذا لا يمكن حمله على التوسل بالذات؛ لأن معناه: اللهم اقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم في، أي: اقبل دعاءه في أن ترد علي بصري، والشفاعة تأتى في اللغة بمعنى: الدعاء، وقد ذكر ذلك ابن منظور عن المبرد وثعلب. انظر: لسان العرب ١٨٤/٨).

قال ابن تيمية: "وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة، ولهذا كان الجزاء من جنس العمل، فمن صلى عليه، صلى عليه الله، ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له صلى الله عليه وسلم كذلك الأعمى منه الشفاعة، فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة، وهو كالشفاعة في الشفاعة، فلهذا قال: اللهم فشفعه في وشفعني فيه، وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا عُدُ من آياته ودلائل نبوته». (مجموع الفتاوي ٢٧٦/١).

وأيضًا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى أن يقول: «وشفعنى فيه» أي: اقبل شفاعتي، أي: دعائي في أن تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن ترد علي بصري.

ثالثاً: هذا التوسل مركب من عدة أمور، وقد تعذر بعضها اليوم؛ لأن الرجل الأعمى أتى إلى التبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء والشفاعة، وهو حيِّ حاضر، وعليه فلا يجوز اليوم لأحد أن يفعل ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد التحق بالرفيق الأعلى، ولا مانع من أن يتوسل العبد بطاعة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، قال الشيخ أبو بكر

الجزائري: «ولا بأس أن يفعل المسلم ما بمكنه فعله من هذه الوسيلة ويتوسل به إلى الله تعالى وهو: أن يتوضأ فيحسن الوضوء، ويصلى ركعتين، ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه البك بالماني وحبى لنبيك نبى الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي، ويسمِّي حاجته، فإنه يُرْجَى أن يستجيب الله تعالى له،. (عقيدة المؤمن ص ٨٩).

#### الشبهة الثالثة، استداءا بأحاديث ضعيفة لا تدل على المراد:

والأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا البابا كثيرة، ويطول الكلام حولها هنا، لذلك سأكتفى ببعض النماذج كحديث: «توسلوا بجاهي فإن . جاهى عند الله عظيم». وهذا كلام باطل لا أصل في كتب السنة، مع أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عظيمة، إلا أن هذا ليس من المشروع ولم يضعله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، مع معرفتهم بقدر نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال ابن أبي العز الحنفي: «وتارة يقول الداعي: بجاه فلان عندك، ومراده: إن فلانًا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا، وهذا أيضًا محذوف، فإنه ثو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلون بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه. (شرح الطحاوية ١/٢٩٨).

كما استدلوا بحديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي»، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح. وتعقبه الذهبي وقال: موضوع انظر ٢١٥/٢.

وهو الصواب، وهذا الحديث يخالف أيضًا صريح القرآن الذي ذكر عن آدم أنه قال لريه: ﴿ قَالَ رَبُّنا ظَلَنَا أَنفُتُنَا وَإِن لَّرُ تَغَفِر لَنَا وَتَرْحُمُنَا لَنكُونَ مِنَ ٱلْخَسِينَ » (الأعراف: ٢٣)، كما جاء في كتاب الله أن الله تاب عليه، « فَنَلُقِّي ءَادَمُ مِن رَّيْهِ ، كُلِنتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُو النَّوَابُ ألِّم (البقرة:٣٧).

والحمد لله رب العالمن.



# حسن الظن برب العالمين وجزاء الموحدين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرٌ منهم، وإن تقرّب إلي شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا، وإن تقرّب إلي ذراعًا تقرّبت إليه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيتُه هرولة" إليه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيتُه هرولة" (صحيح البخاري، ٧٤٠٥).

ذكرنا في المقال السابق جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث الجليل، وفي هذا العدد نكمل ما بدأناه، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

خامسًا: ثمرات القرب من الله وبركاته على المسلم: هـ الحديث بيان سعة فضل الله وعظيم كرمه على عبده المؤمن، وأن العبد كلما

### معاوية محمد هيكل

قرب من ربه جل وعلا ازداد الله منه قربًا وحبًّا، وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه قريب من عبده إذا ناداه ودعاه فقال: « وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَـرِيثُ أَجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دُعَانِّ فَلْيَسْتَجِيجُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ رَشُدُوكَ» (المقرة: ١٨٦)، وأخمر النبي صلى الله عليه وسلم أن (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) رواه مسلم، وفي قوله تعالى في الحديث: (وإن تقرَّبُ إلي شبرًا تقرَّبتُ إليه ذراعًا، وإن تقرَّبُ إلى ذراعًا تقرِّيثُ إليه باعًا، وإن أتاني بمشى أتيتُه هرولة) ما يدل على هذا المعنى العظيم، وهو أن عطاء الله وثوابه أكثر وأفضل وأعظم من عمل العبد وكدحه، ولذلك فإنه يعطى العبد أكثر مما فعله من أجله، فسيحانه وتعالى ما أعظم كرمه، وما

أجِل إحسانه، وما أوسع جوده

سادساء مسائل عقدية مهمة مستفادة من العديث، (١) القرب والدُّنو من صفات الله الفعلية الثابتة له سيحانه بالكتاب والسنة.

و(القريب) اسم من أسمائه تعالى؛ لقوله سيحانه: « وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنَى فَإِنَّى فَرِبُّ أُجِيتُ دَعْوَةً ٱلدَّاءِ إِذَا دَعَانٌ » (البقرة: ١٨٦)، ولقوله تعالى: «فَأَسْتَغَفْرُوهُ ثُعُ تُوثُواً الِّيَّةِ إِنَّ رَقِي قَرِيِّ جُيِّ » (هود: ٦١)، ولحديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس! أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا، ولكن تدعون سميعًا قريبًا، إنَّ الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته" (مسلم ۲۷۰۶).

وأهل السنة والجماعة من السلف وأهل الحديث يعتقدون أنّ الله عزّ وجلّ قريب من عباده حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، وهو مستوعلي عرشه، بائنٌ من خلقه، وأنه بتقرِّب إليهم حقيقة، ويدنو منهم حقيقة، ولكنهم لا يفسرون كل قرب وَرَدُ لفظه في القرآن أو السنة بالقرب الحقيقي؛ فقد يكون القرب قرب الملائكة، وذلك حسب سياق اللفظاء

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما دُنُـوُّهُ وتقرُّيه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزوله، واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر" (مجموع الفتاوي ٥/٢٦٤).

ويقول في موضع آخر؛ (... ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قریه براد به قریه بنفسه، بل یبقی هذا

من الأمور الجائزة، وينظر في النص الوارد، فإن دل على هذا؛ حُمل عليه، وإن دل على هذا؛ حُمل عليه،...) (مجموع الفتاوي .(18/7

(٢) الهرولة والمشي صفتان فعليتان خبريتان ثابتتان لله عزوجل

كما في الحديث: "... وإن أتاني بمشى؛ أتيته هُرُولُهُ" (البخاري ٧٤٠٥، ومسلم ٢٦٧٥).

وكما في الحديث الأخر: "يا ابن آدم قم إلى أمشي إليك، وامش إلى أهرول إليك" (صحيح الجامع ٤٣٤٠).

قال أبو إسماعيل الهروى: (باب الهُرُولة لله عز وجل) (الأربعون في دلائل التوحيد ص٧٩). ثم أورد الحديث.

وقال أبو موسى المديني في الحديث عن الله تبارك وتعالى: "من أتاني يمشى؛ أتيته هُرُوَلُهُ: وهي مشي سريع، بين المشي والعدو" (غريب الحديث ٢٦٨٤).

وهذا إثبات منهما رحمهما الله للصّفة على حقيقتها وهي المشي السريع.

وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: (وقد أجمعنا على أن الحركة، والنزول، والمشي، والهرولة، والاستواء على العرش، وإلى السماء قديم، والرضى، والفرح، والغضب، والحب، والمقت كلها أفعال في الذات للذات، وهي قديمة) (نقض الدارمي على المريسي 1/110).

وقال ابن القيم: (قال تعالى في آلهة المشركين المعطلين: ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَمُمُ أَيْدِ بَنْطِشُونَ عِمَا أَوْ لَهُمْ أَعْيَنُ يُضِرُونَ عِمَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ شَمَّعُونَ » (الأعراف: ١٩٥)، فجعل سيحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر دليلا على عدم الهية من عُدمَتْ فيه هذه الصفات، فالبطش، والشي من أنواع الأفعال، والسمع، والبصر من أنواع

الصفات، وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة أربابهم وبضد ما وصفه به المعطلة والجهمية) (الصواعق المرسلة ٣١٥/٣).

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز؛ (... تقربه الى عباده العابدين له والمسارعين لطاعته، وتقربه إليهم لا يشابه تقربهم، وليس قربه منه، وليس مشيه كمشيهم، منهم كقربهم منه، وليس مشيه كمشيهم، بالله لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات، فهو أعلم بالصفات وأعلم بكيفيتها عز وجلّ. المعنى يجب إثباته لله من التقرب، والمشي والهرولة، يجب إثباته لله الله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك) من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك)

وقال الشيخ ابن عثيمين، (صفة "الهَرْوَلَة" ثابتة لله تعالى؛ كما في الحديث، وهذه "الهَرْوَلَة" صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل؛ لأنه أخبر بها عن نفسه، فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأنَّ التكييف قول على الله بغير علم، وهو حرام، وبدون تمثيل؛ لأنَّ الله يقول: «لَيْسَ كِنْلِدٍ عَنْ النَّهِ يقول: «لَيْسَ كِنْلِدٍ عَنْ النَّهِ يقول. «لَيْسَ كَنْلِدٍ عَنْ النَّهِ يقول. (الشورى: ١١)).

وقال: (من المعلوم أن السلف يؤمنون بأن الله تعالى يأتي إتيانًا حقيقيًّا للفصل بين عباده يوم القيامة على الوجه اللائق به، كما دلَّ على ذلك كتاب الله تعالى، وليس في هذا الحديث القدسي إلا أن إتيانه يكون هرولة لمن أتاه يمشي، فمن أثبت إتيان الله تعالى، حقيقة لم يشكل عليه أن يكون شيء من هذا الإتيان بصفة الهرولة على الوجه اللائق به. وأي مانع يمنع من أن نؤمن بأن الله تعالى يأتي هرولة، وقد أخبر الله تعالى به عن نفسه وهو سبحانه وتعالى يغعل ما يشاء، وليس كمثله شيء وهو يغعل ما يشاء، وليس كمثله شيء وهو

السميع البصير. وليس في إتيان الله تعالى هرولة على الوجه اللائق به بدون تكييف ولا تمثيل شيء من النقص، حتى يقال: إنه ليس ظاهر الكلام، بل هو فعل من أفعاله يفعله كيف يشاء). (مجموع الفتاوى والرسائل ١٨٨/١).

وقال أيضًا، فما الذي يمنع أن يكون إتيانه هرولة، إذا كنا نؤمن بإتيانه حقيقة، فإذا كان يأتي حقيقة فلابد أن يكون إتيانه على صفة من الصفات، فإذا أخبرنا أنه يأتي هرولة، قلنا؛ آمنا بالله). (شرح البخاري ٣٧٧/٨).

#### التحدير من سوء الظن وخطر ذلك على العبد؛

وإتمامًا للفائدة اختم بكلام رائع نافع للإمام ابن القيم رحمه الله يدل على عظيم فقهه وسمو فهمه، وذلك عند تفسير قوله اتعالى: «الظّلَانِينَ بِاللّهِ طَلَّ السَّرَةُ عَلَيْهِمْ دَايِرَةُ السَّرَةُ (الفتح: ٢).

قال-رحمه الله-: «إن أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم، وفيما يضعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا: من عرف الله، وعرف أسماءه وصفاته، وعرف موجب حمده وحكمته.

فمن قنط من رحمته، وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن بأنه لا فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن بأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد، والباطل على الحق إدالة مستقرة، يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبدًا فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله، وصفاته ونعوته.

فإن حمده وعزته، وحكمته والهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزيه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة، والظفر الدائم الأعدائه المشركين به، العادلين به.

فمن ظن به ذلك فما عرفه، ولا عرف أسماءه، ولا عرف أسماءه، ولا عرف صفاته وكماله، ومن

جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم، ويسوى بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء.

ومن ظن به أن يترك خلقه سدى، معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله، ولا ينزل عليهم كتبه؛ بل يتركهم هملاً كالأنعام فقد ظن به ظن السوء.

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح-الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم على امتثال أمره- ويبطله عليه بلا سبب من العبد فقد ظن به ظن السوء.

ومن ظن أن له ولدًا أو شريكًا، أو أن أحدًا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه، ويتوسلون بهم إليه، ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه أفيدعونهم، ويحبونهم ويرجونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ل

ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئًا لم يعوضه خيرًا منه، أو من فعل لأجله شيئًا لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة، وتضرع إليه، وسأله، واستعان به، وتوكل عليه؛ أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء، وظن به خلاف ما هو أهله.

ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه، وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده، وخلاف ما هو أهله، وما لا يفعله.

ومن طن به أنه إذا أغضبه، وأسخطه، وأوضع في معاصيه، ثم اتخذ من دونه وليًا، ودعا من دونه ملكا، أو بشرًا؛ حيًّا، أو ميتًا، يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه، ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء، وذلك زيادة في بعده من الله، وفي عذابه.

فأكثر الخلق؛ بل كلهم- إلا من شاء الله- يظنون بالله غير الحق ظن السوء!

فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق، ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله؛ ولسان حاله يقول؛ ظلمني ربي لا ومنعني ما أستحقه لا ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره، ولا يتجاسر على التصريح به، ومن فتش نفسه، وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النارفي الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده لا

ولو فتشت من فتشته، لرأيت عنده تعتباً على القدر وملامة له، واقتراحًا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا؛ فمستقل ومستكثر.

وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ ا

## فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة

والا فإني لا أخالك ناجيًا

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى، وليستغفره كل وقت من ظنه بريه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء، ومنبع كل شر، المركبة على الجهل والظلم؛ فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين، وأعدل العادلين، وأرحم الراحمين، الغني الحميد؛ الذي له الغنى التام، والحمد التام، والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته، وصفاته، وأفعاله، وأسمائه.

فذات له الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كذلك؛ كلها حكمة، ومصلحة، ورحمة، وعدل؛ وأسماؤه كلها حسنى». (بتصرف يسير جدًّا)، من كتاب زاد المعاد (٢٠٦/٣))

ولله الحمد والمنة وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.







قوى الله تعالى عزائم المؤمنين ونشطهم، ورغبهم في مثابرة عدوهم التي هي سبب نصرهم وعزهم، وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ثم كشف لهم عن حقيقة الحياة الدنيا التي هي غالبا ما تكون وراء الوهن والخلود إلى الأرض، والتثاقل عن قتال المشركين، فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا لَلْيَوَةُ ٱلدُّنِّيا لَمِثُ وَلَهُو فَإِن تُؤْمِنُوا وَتَلَقُوا تُؤْتِكُو أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمُولَكُمْ "

يقول تعالى محذرًا من إيثار الحياة الدنيا على القتال في سبيل الله:

﴿ إِنَّمَا لَلْبَوْةُ ٱلدُّنِّيَا لَمِثُ وَلَهُوًّ ، فإن فاتتكم بالقتل في سبيل

## مسار کی د عبدالعظیم بدوی

الله فما فاتكم شيء، ﴿فَمَا مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قلسل، (التوبة: ٣٨).

عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ، وَاللَّهُ مَا الدُّنْيَا فِي الأَحْرَةِ الأَ مثل مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذه- وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَة-في اليم فلينظر بم يرجع، (صحیح مسلم ۲۸۵۸).

وَعَنْ سَهْل بُن سَعْد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لمُوضعُ سُوْط فِي الْجِنَّة خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا

وَمَا فيهَا، (صحيح البخاري YPAY).

فلا تتركوا قتال المشركين المحاريين رغية في الدنيا، وآثروا ما يبقى على ما يفنى.

وهذه الآية كقوله تعالى: ويَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ وَاصْدُوا مَا لَكُو إذا فِيلَ لَكُو أَنْفِرُوا فِي سَبِيل ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُهُ إِلَى ٱلْأَرْضُ أَرَضِيتُ بَالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِن الْآخِرَةُ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَلَالُ ، (التوبة: ٣٨).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا لَلْهَوْةُ ٱلدُّنْهَا لَهِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن قُوْمِنُوا وَنَلَقُوا نْزِيْكُو أُجُورُكُمُ ، يعني: «أَنْمَا الْحِيَاةُ الدُّنْيَا لُعِبُ وَلَهُوٌ، ليس \* فيها خير، وإنما الخير كله في

أن «تومنوا» بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخبر، وتؤمنوا بالقدر، «تتقوا» الله ريكم بفعل ما به أمر، وترك ما نهى عنه وزحر، ومن أعظم ما أمركم به الثبات عند اللقاء، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَاسُوا إِذَا لَقِيمُ فِيكُ فَاقْبُمُوا وَأَذْكُرُوا ألَّهُ كُنْرًا لَعَلَّكُمْ لَقُلْحُونَ، (الأنضال: ٤٥)، ومن أعم ما نهاكم عنه الفرار من الزحف، كما قال تعالى: ﴿ يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوا إِذَا لَقِيتُهُ ٱلَّذِيثَ كَفُرُوا رَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْكَارُ ، (الأنفال: ١٥)، فإن آمنتم واتقيتم ﴿ وَأَنَّكُ اللَّهُ ﴿ أَجُرَكُمْ عُما قَالَ فِي آلِهُ أَحْدِي ا « وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنْقُوا فَلَكُمْ أَجُمُّ عَظِيدٌ » (آل عمران:۱۷۹)، بينه سبحانه في قوله تعالى: ﴿ يُأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَاسَنُوا آنَّفُوا آنَتُهُ وَءَامِنُوا مَشُولِهِ يُؤْنِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَكُ نُورًا نَمْشُونَ بِهِ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ر الحديد: ٢٨).

وقوله تعالى: « زَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمْوَالُكُمْ ( المحمد: ٣٦) لا يَسْأَلُكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَمْوَالُكُمْ كُلُّهَا فِي الصَّيدُ قَاتَ، إِنْمَا يَسْأَلَانكُمْ غَيْضًا مِنْ فَيْضَ، رُيْعَ الْعُشَرِ، فطيئوا بِهَا نفسا، وقروا بها عيناً. (معالم التنزيل؛ .(174/0

> سَعُلَكُمُوهَا فبحفكم تتخلوا وتخرج أَضْفَنْكُون (محمد: :( 47

يَ قُ ولَ جَ ل ثناؤه إن يسألكم ربكم أموالكم ، فَيُحْفِكُمُ ، أي: فيجهدكم

بِالْسَالَةِ، وَيُلحُ عَلَيْكُمْ بطلبها مَنْكُمْ فَيُلْحِفَ، «تَبْخُلُواً» بِهَا، وَتَمِنْعُوهَا إِيَّاهُ، ضَنَّا مِنْكُمْ بِهَا، وَلَكُنَّهُ عَلَمَ ذَلِكَ مَنْكُمْ، وَمَنْ ضيق أنفسكم فلم يسالكموها. رُويُ خرج أضْغَانْكُمْ، بغضكم وعداوتكم، قال قتادة، علم الله أنَّ في مَسْأَلَة الْأَمْوَال خُرُوجَ الْأَضْغَانُ. قال ابن كثير: وصدق قتادة، فإنْ المال مَحْبُوب، ولا يُصْرَفُ إِلَّا فَيِمَا هُوَ أَحَبُّ إِلَى الشخص منه. (انظر جامع البيان ٢٥/٢٦، وتفسير القرآن العظيم: ٤/١٨٢).

وقد حدر الله تعالى من ترك الجهاد حبًا للمال فقال: ر فُلُ إِن كَانَ ءَاكِأَوْكُمْ وَأَتِنَا وُكُمْ وَلَخُونَكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُو وَأَشُولُو أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَيَجَنَرُةٌ تَغَشُونَ كَسَادَهَا ومسكن ترضونها أحب إليكم مِنَ ٱللَّهِ وَرُسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَنْرَتَضُوا حَتَّى يَأْقِي اللَّهُ بِأَمْنِيُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ، (التوبة، ٢٤).

ثم قال تعالى: « ذَالِكَ بأنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخُطُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رَضُونَهُ، فَأَحْبَطَ

اعتابية (محمد: ٢٨).

يقول تعالى: ﴿ مَا أَنُّهُ مَا لَا إِلَّهُ تُدْعَونَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيل اللهِ » شيئًا يسيرًا مما رزقكم الله، يعود عليكم نفعه في الدنيا والآخرة، رقمتكم من يبخل، بالبسير، فكيف لوسألكم أموالكم كلها ١٩ ﴿ فَبِنَكُمْ مِّن يَنْفُلُ ، لأن ما ينفقه لله، في سبيل الله، يجد بره وثوابه عند الله، 🥳 لا ينفِعُ مَالَ وَلا يَنُونَ (٨٠٠) إلَّا مِن أَتِي أَللَّهُ بِقُلْبِ سَلِيمِ، (الشعراء:٨٨-٨٩)، فويال البخل وضيرره عائد على البخيل نفسه، ولن يضر الله شيئًا، ولذا قال: «...» فإن ولَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلنَّرَىٰ ، (طه: ٦)، فهو سيحانه الغني، ﴿ وَأَلَّهُ الْغَقُّ، المحتاجون إليه سيحانه في جميع أوقاتكم، وهو يأمركم بالإنضاق الصلحتكم، فمن يبخل فإنما يعطل مصلحة نفسه ويضرها، ولدا قال تعالى: ﴿ وَلَا يَضْائِنَّ ٱلَّذِينَ سَخَلُونَ بِمَّا عَانَتُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ، هُوخَيْراً لَمُمَّ بَلْ هُوَ شُرٌّ لَمُ مُ سَيَطُوَّقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَ عَدُّ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ، (آل عمران:۱۸۰).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ آتَاهُ الله مَالَا قلم يُؤدُ زَكَاتُهُ مُثلُ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة شَجَاعًا أَقْسَرُعُ، لَهُ زْبِيبَتَان، يُطوقه يَـوْمُ الْقيامَة، دُمْ يَاخَدُ بله زمتیه-

يغنى

شَدْقَيْه- ثُمَّ يَقُولُ أَنَّا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلاَ ﴿... ، الآيَةَ. (صحيح البخاري ١٤٠٣).

وقد حـنُر سبحانه من البخل وعدم الإنفاق في سبيل الله لقتال أعداء الله فقال: مرَّأَنفُوا في سبيل الله فقال: أَنفُوا في سبيل الله في الله والمرابق الله المنواة الله المنواة الله المنواة الله المنواة ا

عَنْ أَسُلُمَ أَبِي عَمْرَانَ التَّجِيبِيُّ قَـالُ، كُنَّا بَمَدينَة الرُّوم، فأخْرَجُوا النِّنَا صَفًّا عَظيمًا مِنَ الرُّومِ، فَخَرَجَ الَّيْهِمُ من السلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةً بِنُ عَامِرٍ، وَعَلَى الْجِمَاعَة فَضَالَةَ بِنُ عُينِد، فَحَمَلَ رَجُلُ مِنَ الْسُلِمِينَ عَلَى صَفَ الرُّوم حَتَّى دُخَلَ فيهم، فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا: سُنُحَانَ الله! بُلْقِي بِيدِيْهِ إلَى التَّهْلَكُهُ! فَقَامَ أَبُو أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُ رضي الله عنه فقال: يا أنَّهَا النَّاسُ! انكم تتأولون هذه الأسة هذا التأويل، وانما نزلت هذه الأية فينا معشر الأنصار لا أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال يَغِضْنَا لِيغِضْ سَرًّا دُونَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: إنْ أَمُوالْنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللَّهُ قَدْ أعز الاسلام وكثر ناصروف فلو أقمنا في أموالنا فأصلحناها ضاء منهاد. فأنزل الله على نبيه

صلى الله عليه وسلم

يَـرُدُ عَلَيْنَا مَا قَلْنَا وَأَتَهَمُّوا فِي سَبِيلِ ٱلَّهِـ

واللقوا بأينيك الى

لَقِلُكُمُّ وَأَخْسِنُوا إِنَّ

الله أيت المحسنات »

(البِقرة ١٩٥٠)، فَكَانَت التَّهْلُكُهُ الإِقَامَةَ عَلَى الأَمْوَالِ وَاصْلاَحَهَا وَتَرَكْنَا الْغَزْوَ، فَمَا زَالَ أَيُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى دُهنَ بِأَرْضِ الرُّومِ. (صحيح سنن أبي داود ، ٢١٩٣).

وفي ختام السورة يأتى هذا التحذير الشديد اللهجة ي كلمة موجزة: «....»، وهي معطوفة على د...، وتقدير الكلام: «....، ولا يَلِنَّكُم مِنْ أَعْمَلُكُمْ شَيِّعًا ، (الحجرات:١٤)، «....» عن الإيمان والتقوى «....»، كما قال تعالى: «وَرَبُّكَ الْغَنَّ ذُو ٱلرَّضَعَةِ إِن بَنْكَأَ يُذَهِبَكُمْ وَيُسْتَخَلِفَ مِنْ بعديث تايشاه كما أنشاكم مِن ذُرِيكَةِ قَوْمِ ءَاخَكِينَ » (الأنعام:١٣٣)، وقال تعالى: « وَلَقَدُ أَهْلَكُمُا الْقُدُونَ مِن قَبْلِكُمُ لَمَّا طلموا وحادثهم وشلهم بالينك وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ بَحَرَى ٱلْقَوْمَ المخرمين (الله مُعْ حِمَلُنَاكُمْ خَلَيْفُ في ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كُيْفَ تعملون ، (يونس:١٣-١٤).

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُـدُرِيُّ رضي الله عنه عَـن النّبِيُ

صلى الله عليه وسلم قال: وإنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضرَةً، وَإِنَّ الله مُسْتَخْلفُكُمْ فيهَا فَيَنْظُرُ كيف تعملون، (صحيح مسلم ٢٧٤٢)، فأروا الله من أنفسكم خيرًا، وإباكم أن تعرضوا عن الهدى بعد إذ جاءكم فيذهب الله بكم وشنتيل فيَّا عَرِكُمْ فَرُلًا كُونُوا أَشَالُكُم ، بل يكونوا خيرًا منكم، بومنون بالله ويتقونه، وينفقون في سبيله ويجاهدون، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، كما قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُتَأَيُّنَّا ٱلَّذِينَ عَامَتُوا مَن تَرْتُذُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفٌ يَأْتِي اللَّهُ بِقُورٍ يُحُمُّهُمْ وَيُحَمُّونَهُ وَإِلَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِدِينَ أُعِزُوْ عَلَى ٱلْكَلفرينَ يُحِلَهُدُونَ فِي سَيل اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآمِدُ ذَلِكَ فَضُلُّ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَالُهُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيدٌ ، (المائدة،١٥).

عُنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضِي الله عنه قَالَ: قلاَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَا هَدْهِ الله عليه وسلم يومَا هَدْهِ الأيسة، حَتَانَتُمْ مَتُولَةٍ تُتَقَوِّتُ مُتَقَوِّتُ مُتَقَوِّتُ مُتَقَوِّتُ مُتَقَوِّتُ مُتَقَوِّتُ مَتَعَلَّمَ مَن يَجْعُلُ وَمِن يَبْحُلُ فَإِنْمَا يَخَلُ عَن يَبْحُلُ فَانَعَا يَخَلُ عَن يَبْحُلُ فَلَي وَلَيْعَ وَلَيْكُم الْفَقَرَآةُ فَي وَلِيتُ فَرَعُمْ فَدًا عَبْرَكُمْ فَدُ لَكُونُ وَالْمَثَلُ وَلَوْا مُتَعَلِّلُ فَرَمًا عَبْرَكُمْ فَدُ لَكُونُ وَالْمَثَلُلُ ، (محمد ٢٨٠).

قَالُوا؛ وَمَنْ يُسْتَبْدِلُ بِنَا؟ قَالَ: فَضَرَبُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلمَ عَلَى مَنْكبِ سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: مُشَكّب سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: مُشَدًا وَقَوْمُهُ، هَذَا وَقَـوْمُهُ، (صحيح الترمذي:٣٢٦٠).

اللهم يا ذا الجلال والإكرام استحملنا ولا تستبدلتا



# التطبيق المعاصر للزكاة

# أساسيات محاسبة الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن حساب الزكاة يتم طبقًا لمبادئ وأحكام فقه الزكاة السابق بيانها في الفصل الأول والمستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية، ويتولى حسابها المزكي نفسه بواسطة محاسب لديه معرفة بفقه ومحاسبة الزكاة وهذا أولى وأفضل وأحكم ولا سيما في ظل كبر حجم الأموال والأعمال والمؤسسات والهيئات والشركات المعنية بأمر الزكاة.

وكان يقوم بحساب الزكاة وتجميعها وتوزيعها على مصارفها الشرعية في صدر الدولة الإسلامية موظف يتبع الدولة يسمى: «العامل على الزكاة»، أما في الوقت المعاصر فقد تخصص بعض المحاسبين في مجال محاسبة الزكاة، كما اجتهد العلماء والفقهاء في وضع الإطار العلمي والعملي لعلم المحاسبة وأصبحت تدرس في معظم الجامعات والمعاهد في العالم العربي والإسلامي.

د. حسين حسين شعاتة الأزهر

ويختص هذا الفصل ببيان: معنى محاسبة الزكاة، وواجبات محاسب الزكاة وبيان مدلول المفاهيم والمصطلحات والأسس المتعلقة بحساب الزكاة، وكذلك الخطوات التنفيذية لحسابها، ويختص هذا الجزء الأخير بوضع دليل حساب الزكوات وفقًا لفقه الزكاة. (د. عصام أبو النصر؛ « الإطار الفقهي والمحاسبي للزكاة «، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م).

ويعتبر هذا الفصل مدخلًا أساسيًّا للفصول التالية التي تتعلق بالجوانب التطبيقية لحساب كل نوع من أنواع الأموال والأنشطة حسب الإطار المعاصر للزكاة.

#### معنى محاسبة الزكاة:

يقصد بمحاسبة الزكاة: الإطار الفكري والعملي الذى يتضمن الأسس المحاسبية والإجراءات التنفيذية التي تتعلق بحصر

وتقويم الأموال والابرادات التي تحب فيها الزكاة، وكذا قياس مقدارها، وتوزيع حصيلتها على مصارفها المختلفة في ضوء الفقهية.

أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وبلغة أخرى تهتم محاسبة الزكاة بحساب الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.

وتعتمد محاسبة الزكاة على ركيزتين أساسيتين هماء

(أ) أحكام ومبادئ زكاة المال (فقه الزكاة).

(ب) الأسس المحاسبية لحساب الزكاة.

#### مهام وصفات محاسب الزكاة:

محاسب الزكاة: هو الشخص المؤهل ذاتيًّا وعلميًّا وعمليًّا لعمليات حساب الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية، وتقديم التقارير عنها إلى ولى الأمر وفق أحكام ومسادئ الشريعة الاستلامية والأسيس المحاسبية المتعارف عليها في مجال الزكاة.

ومن الشروط الواجب توافرها في محاسب الزكاة ما يلي:

١- أن يكون مسلمًا، مكلفًا، بالغًا، صالحًا، تقيًّا، ورعًا (القيم الإيمانية).

٢- أن تتوافر فيه صفات الإخلاص، والصدق والأمانة، والكفاية، والعفة، والعزة، (القيم الأخلاقية)

٣- أن يكون عالمًا بكتاب الله، وسنة رسوله، وبفقه الزكاة (الحوانب الفقهية).

٤- أن يكون حاد الذهن، حاضر الحس، جيد الحدس، قادرًا على اتخاذ القرارات (الجوانب الإدارية).

ه أن يكون عالمًا بأسس ومعايير حساب الزكاة (الجوانب المحاسبية).

٢ أن يكون لديه خبرة مكتسبة في العمل في مجالات الزكاة.

ويتولى محاسب الزكاة (العامل على الزكاة) في ظل التطبيق المعاصر المهام الآتية:

- حصر وتحديد الخاضعين للزكاة.

- حصر وتحديد مستحقى الزكاة.
- حسباب مقدار الزكاة حسب الأحكام
  - توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية.
  - تقديم تقارير الزكاة إلى ولى الأمر.
  - مفاهيم ومصطلحات محاسبة الزكاة:

هناك بعض المفاهيم الزكوية يجب معرفة معناها حتى يسهل حساب الزكاة، منها على سبيل المثال ما يلي:

- الموجودات الزكوية: يقصد بها الأموال التي يتوافر فيها شروط الخضوع للزكاة حسب نوع المال، ويطلق عليها أحيانًا اسم: الأموال الزكوية، أو المال الخاضع للزكاة.
- المطلوبات الحالة: يقصد بها الالتزامات على الأموال الخاضعة للزكاة والتي يجب أن تخصم منها، حتى يكون المال الخاضع للزكاة مملوكًا ملكية تامة للمزكى وخاليًا من الدين
- وعاء الزكاة: يمثل صافي الأموال الخاضعة للزكاة، ويمثل الأموال الزكوية مطروحًا منها المطلوبات، أو الالتزامات الحالة.
- نصاب الزكاة: يمثل القدر من المال الذي إذا وصله وعاء الزكاة خضعت الأموال للزكاة، بمعنى إذا كان الوعاء أقل من النصاب لا تجب فيه الزكاة.
- سعر الزكاة: النسبة المئوية من المال المخصص للزكاة، ويختلف سعر الزكاة من زكاة إلى زكاة على النحو الذي سوف نوضحه تفصيلا فيما بعد.
- مقدار الزكاة: القدر من المال المحسوب كزكاة، ويُحسب عن طريق ضرب وعاء الزكاة متى وصل النصاب في سعر الزكاة.
- قائمة الزكاة: هي بيان محاسبي يوضح مقدار الزكاة الستحقة عند ميعاد استخدامها.

#### أسس حساب الزكاة:

يحكم حساب الزكاة مجموعة من الأسس

المستنبطة من أحكام ومبادئ فقه الزكاة والسابق بيانها، ومن أهمها ما يلي،

ا- أساس السنوية: تحسب الزكاة علي المال إذا مرَّ عليه اثنا عشر شهرًا عربيًا، وتبدأ السنة الزكوية، منذ وصول المال النصاب، ما عدا زكاة الزروع والثمار حيث تحسب يوم الحصاد، وزكاة الركاز حيث تُحصّل الزكاة وقت الحصول علي المعادن، وليس هناك مخالفة شرعية أن تحسب الزكاة علي أساس السنة الميلادية مع الأخذ في الاعتبار فروق سعر الزكاة، والأولى أن نلتزم بالتقويم الهجري.

٧- أساس استقلال السنوات الزكوية: تعتبر كل سنة زكوية مستقلة عن غيرها، ولا يجوز فرض زكاتين علي المال في نفس السنة، كما لا يخضع نفس المال للزكاة مرتين في السنة تجنبا لازدواج الزكاة.

٣- أساس تحقق النماء في المال الخاضع للزكاة فعلًا أو تقديرًا، بمعني أن يكون المال الخاضع للزكاة ناميًا مثل مال التجارة، ومال الأنعام، أو ناميًا حكميًا مثل الأموال النقدية غير المستثمرة والتي إذا استثمرت نمت، وأن يكون قد تحقق الإيراد (الكسب) الخاضع للزكاة.

3- أساس حساب الزكاة على الإجمالي أو الصافية حسب نوع الزكاة، فعلي سبيل المثال تحسب زكاة المثروة النقدية علي المال ونمائه، وتحسب زكاة المستغلات والرواتب على الصافي بعد طرح النفقات والديون المسددة.

٥- أساس تقويم الموجودات الزكوية علي أساس القيمة السوقية (الجارية (وقت حلول الزكاة فعلي سبيل المثال: وتُقَوّمُ البضاعة علي أساس قيمتها السوقية سعر الجملة، وتُقوَمُ الديون علي أساس القيمة المرجوة، وهكذا.

آ- أساس ضم الأموال المتجانسة المتحدة في الحول، والنصاب، والسعر، ويضم إلى وعاء زكاة عروض التجارة المال النقدي المستفاد والمدخر من الرواتب والأعطيات.

والمتحرم الروات والمعتقد. ٧- أساس خصم الالتزامات (المطلوبات)

الحالة من الأموال الزكوية، ويعتبر القسط الحال من الالتزامات طويلة الأجل من الالتزامات الخصم.

#### خطوات حساب الزكاة:

يتم حساب زكاة المال وفق الخطوات التالية:
أولاً: تحديد تاريخ حلول أداء الزكاة، وهو
التاريخ الذي تجب وتحسب عنده الزكاة،
ويختلف هذا التاريخ حسب طبيعة المال
وظروف المزكي، ما عدا زكاة الزروع والثمار،
والمعادن والركاز حيث تؤدي الزكاة عند
الحصاد أو الحصول علي المعادن، وفي حالة
تحديد بداية الحول لأول مرة يكون عندما
يصل المال النصاب، ويجوزفي بعض الأحوال
حساب الركاة عن كسور السنة عندما
يستدعي الأمر ذلك.

ثانيًا، تحديد وتقويم (قياس) الأموال المختلفة الملوكة للمزكي في نهاية الحول وبيان ما يدخل منها في الزكاة حسب الشروط السابق بيانها، ويطلق عليها اصطلاح "الموجودات الزكوية أو الأموال الزكوية ويكون التقويم على أساس القيمة السوقية، أو الهيمة الجيدة المرجودة، أو الجرد الفعلي حسب نوع المال.

ثالثاً: تحديد وتقويم (قياس) المطلوبات (الالتزامات أو الخصوم) الواجبة الخصم من الأموال الزكوية وفق أحكام ومبادئ فقه الزكاة.

رابعًا: تحديد وعاء الزكاة عن طريق طرح المطلوبات الحالة من الموجودات (الأموال) الزكوية، ويحسب هذا الوعاء بالمعادلة الأتية:

وعاء الزَّكاة = الأموال الزكوية- المطلوبات الواجبة الخصم (الحالة).

الإيرادات الزكوية المصروفات والنفقات الواجبة الخصم.

وللحديث بقية إن شاء الله،

والحمد لله رب العالمان.



# من أخلاق حملة القرآن

# الإخلاص



#### د. أسامة صادر

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، وخشي على نفسه من مثل السوء وهو مثل المنافق الذي يقرأ القرآن. نماذج من إخلاص حملة القرآن:

إبراهيم النخعي: "كان إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه".

الربيع بن خثيم: "كان عمله كله سرًا، إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه".

إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: قال عنه تلميذه أبو بكر المروزي: "كنت مع أبي عبد الله نحوا من أربعة أشهر بالعسكر، وكان لا يدع قيام الليل وقراءات النهار، فما علمت بختمة ختمها، وكان يسر بذلك".

الحذر من تعلم القرآن وتعليمه لمُرَض من الدنيا: قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه (التبيان في آداب حملة القرآن): (ينبغي ألا يقصد به توصلاً إلى عرض من أعراض الدنيا، من مال أو رياسة أو وجاهة، أو ارتفاع على أقرائه، أو ثناء عند الناس، أو صرف وجوه الناس إليه، أو نحو ذلك).

قال تعالى: (وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْيَدِ عِنْهَا وَمَا لَدُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَبِيبٍ) (الشورى: ٢٠)، وقال تعالى: (مَّن كَانَ يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَبِّلْنَا لَدُ نِهَا مَا نَشَلَهُ لِمَن نُرِيدُ ثُوْ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مِصْلَعَا مَدْتُومًا مَنْحُرًا) لِمَن نُرِيدُ ثُوْ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَم مِصْلَعَا مَدْتُومًا مَنْحُرًا) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد ذكرنا في العدد السابق بعض فضائل حملة القرآن، ونشرع في ذكر أهم صفاتهم وأخلاقهم، ومن أعظمها: إخلاص العمل لله عز وجل، فهم يتعلمون القرآن ويعلمونه ويتلونه لوجه الله لا يبتغون به عرضًا من الدنيا.

والإخلاص كما عرفه الكفوي رحمه الله: "هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده، وقيل: تصفية السر، والقول، والعمل".

وقال الجرجاني: "الإخلاص: ألا تطلب لعملك شاهدًا غير الله تعالى".

قال تعالى: (وَمَا أَمُّوَا إِلَّا لِتَبُدُوا اللهُ غَلِمِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاتَهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُوْقُوا الزَّكُونَةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ) (البينة: ٥)، وقال تعالى: ( قُلْ إِن تُخَفُّوا مَا فِي شُدُورِكُمْ أَوْ بُبُدُوهُ يَمْنَدُ اللهُ ) (آل عمران: ٢٩).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).

وإذا تدبر العبد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا حسد إلا في اثنتين؛ رجل آتاه الله القرآن).. الحديث؛ علم أن حفظ القرآن هبة من عند الله يؤتيه من يشاء من عباده، ولذا فهو يخلص ويقوم به آناء الليل وآناء النهار، وإذا تفكر في الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يقرأ القرآن اختار لنفسه أعلاها، وهو الأترجة؛ ريحها طيب وطعمها طيب، وهو

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن تعلم علمًا مما يُبتَغى به وجه الله تعالى، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من أعراض الدنيا لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة) (صحيح؛ رواه أبوداود؛ رقم ٣٦٦٤). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أُوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَيْه رَجُلُ اسْتُشْهد، فَأْتَي به فَعَرَفَهُ لَعْمَهُ فَعَرَفَهُما، قَالَ: قَمَا عَمِلْت فيها؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فَيَكَ حَتَى اسْتُشْهِدُ، فَأْتَي به فَعَرَفَهُ فَيْكَ حَتَى اسْتُشْهِدُ، فَأَتَي به فَعَرَفَهُ فَيْكَ حَتَى اسْتُشْهِدُ أَيْ كَذَبْت، وَلَكنَّكَ قَاتَلْتُ فَيكَ حَتَى اسْتُشْهِدُ قَيلَ، ثَمْ أُمِرَ به فَسُحِبَ عَلَى وَجْهه حَتَى الْقَيَى فَقَدُ قيلَ، ثُمَّ أُمِرَ به فَسُحِبَ عَلَى وَجْهه حَتَى الْقَيَى فَقَدُ قيلَ، ثُمَّ أُمِرَ به فَسُحِبَ عَلَى وَجْهه حَتَى الْقَيَ فَقَدُ قيلَ، ثُمَّ أُمِرَ به فَسُحِبَ عَلَى وَجْهه حَتَى أَلْقَى فَيْ النَّار.

وُرَجُلُ تَعَلَّمُ الْعَلَّمُ، وَعَلَّمُهُ وَقَرَا الْقُرْآنَ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَفُهُ نِعَمَهُ فَعَرَفُهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فَيهَا؟ قَالَ: فَعَرَفُهُ نِعَمَهُ فَعَرَفُهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فَيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعَلَّمُ لِيُقَالَ: عَالَمُ، وَقَرَأْتُ كَذَبْتُ، وَلَكَنَّكَ تَعَلَّمُتُ الْعَلْمَ لِيُقَالَ: عَالَمُ، وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُو قَارِيْ، فَقَدْ قَيلَ، ثُمَّ أُمِر بِهِ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُو قَارِيْ، فَقَدْ قَيلَ، ثُمَّ أُمِر بِهِ فَسُحب عَلى وَجُهه حَتَّى أَلْقَى فَيْ النَّارِ.

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَغْطَّاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُله، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ، فَمَا عَمَلْتَ فَيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيل تُحبُ أَنْ يُنْفَقَ فَيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ، كَذَبْت، وَلَكَنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ، هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قَيلَ، ثُمَّ أَمرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ أَلْقِي فِي النَّارِ" (صحيح مسلم، ق 190).

وعن عمران بن حصين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل، فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس) (أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في الصحيحة: ٢٥٧).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (تعلموا القرآن، وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله) (السلسلة الصحيحة: ٢٥٨).

وعن جابر بن عبد الله قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن،

وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال: اقرؤوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه) (رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في الصحيحة: ٢٥٩).

من علامات من قرأ القرآن لا يريد به وجه الله: من الأمور التي تنافي الإخلاص والتي نذكرها للتحذير منها، وقد اختصرتها من كتاب (أخلاق حملة القرآن) للأجري، وكتاب (التبيان في آداب حملة القرآن) للنووى:

- قصد التكبر بكثرة المشتغلين عليه، وكراهة أن يقرأ أصحابُه على غيره، فإنه لو أراد الله بتعليمه لما كره ذلك، بل يقول لنفسه؛ أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت، وهو قصد بقراءته على غيري زيادة علم، فلا عتب عليه.

- مخالفة عمله علمه، وسريرته علانيته.

- يحفظ القرآن ويقيم حروفه ويضيع حدوده، وإن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين.

- يتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء، ويستقضى به الحوائج.

 - إن علم الغني رفق به لدنياه، وإن علم الفقير زجره وعنفه؛ لأنه لا دنيا له يطمع فيها.

- يفخر على الناس بالقرآن، ويتباهى بما عنده من فضل علم على أقرانه.

- يغضب إن قصر أحد في حقه.

- لا يبالي من أين اكتسب من حلال أو من حرام.

- لا يتأدب بأدب القرآن، ولا يتفكر في معانيه ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد.

- قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه؛ للقيام بأمر ذينه، كثير النظر في العلم الذي يتزين به أمام الناس.

- يظهر ختمه للقرآن؛ رغبة في ثناء الناس عليه.

- إن ذُكرَ عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذُكرَ عنده بمكروه سرّه ذلك.

- يتتبع عيوب أهل القرآن، ويتمنى أن يخطئ غيره ليكون هو الصيب.

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن قرأ القرآن ابتغاء وجهه الكريم؛ إنه هو السميع العليم.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد تكلمنا في حلقتين خلتا حول حديث الولاية الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله، والذي تفرد بروايته عن باقي أصحاب الكتب الستة؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلَيْ اللَّهُ قَالُ: مَنْ عَادَى لِي بِشَيْء أَحَبُّ إلَيْ مِمَّا الْقُتْرَضْتُ عَلَيْه، وَمَا يَرْالُ يَشِيْء أَحَبُه، قَإِنَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَه، قَإِذَا لَيْ عَلَيْه، وَمَا تَقَرَّبُ إلَيْ مِمَّا الْقُتْرَضْتُ عَلَيْه، وَمَا يُزَالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إلَيْ مِمَّا الْقُتْرَضْتُ عَلَيْه، وَمَا يُزَالُ اللَّه يَابُولُ وَمَا يَرْالُ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهَ، وَيَحَرَهُ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهَ، وَيَحَرَهُ النَّتِي يَبْطِشْ بِهَا، وَرَجْلَهُ اللَّذِي يَبْطِشْ بِهَا، وَرَجْلَهُ اللَّذِي يُبْطِشْ بِهَا، وَإِنْ سَآلَنِي يَبْطِشْ بِهَا، وَرَجْلَهُ اللَّذِي يَبْطِشْ بِهَا، وَإِنْ سَآلَنِي يَبْطِشْ بِهَا، وَرَجْلَهُ اللَّهِ يَنْطِشْ بَهَا، وَرَجْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَئِنْ اللَّهُ عَلَيْكَةً مَنْ شَيْء أَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مُنْ شَيْء أَنَا اللَّهُ عَلَيْكَ مُنْ شَيْء أَنَا اللَّهُ عَلَيْكَ مُنْ شَيْء أَنَا اللَّهُ عَلَيْكَ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي الحلقة الأولى بينا مذاهب أهل العلم في الحكم على الحديث، وبيّنًا أنها ثلاثة مسالك، وأن الصواب صحته، وهو مذهب شيخ المحدثين؛ البخاري رحمه الله.

ثم بينا قدر هذا الحديث عند علماء السلف، وأنه من أرجى ما ورد من الأحاديث في الولاية، أو أصح ما جاء في صفات الأولياء؛ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه أصل في السُّلُوك إلى اللَّه وَالْوُصُول إلى مَعْرِقتِه وَمَحَبَّتِه وَطَرِيقِهُ؛ كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وعزاه إلى الطوفي -رحمهم الله جميعًا-.

ثم تناولناه بالشرح العام، وذكر الفوائد وبعض الشبهات، فليتفضل القارئ الكريم بمراجعته مشكورًا مأجورًا.

وية الحلقة الثانية؛ تكلمنا عن بعض الفوائد من الحديث، والتي من أهمها: أن معاداة الأولياء لولايتهم هو معاداة للدين وأنه من كبائر الذنوب.

ثم بيِّنًا مذهب أهل السنة في الاعتقاد في الولاية، وأنهم وسَط بين من أنكرها من الغلاة في الدين، وبين من أفرط فيها من الغالين في



عباد الله المخلوقين. ثم بيِّنًا المذهب الحق لعرفة طريق الولاية الصحيح، وأنه لا يكون إلا يما كان في الكتاب والسنة؛ فيثبتون الولاية لأولياء الله خلاهًا لمن أنكرها من الغلاة، ثم هم يثبتونها من طريق الشرع؛ خلافًا لمن ادّعاها من المفرطين من طريق مخالفة الشرع وتعطيله.

ثم بيِّنًا أنه بعد تحقيق الإيمان تكون زيادة الولاية بزيادة العبادة لا بتعطيلها ورفعها كما زعم بعضهم رفع التكاليف، وأن المعصية في حقه معفوة (ومن ذلك ينظر: فضائح الباطنية ص ٤٦. ط مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت).

ثم بيِّنًا عقيدة أهل السنة في فهمهم للايمان، وأنه يزيد وينقص مع الأعمال، وأن أهله يتفاضلون فيه، وكذلك أثبتنا من العقائد صفة الحبة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه؛ فعلى من أراد مراجعة بعض ما كان في العددين السالفين تفضلاً منه فجزاه الله خيرًا، ثم من أراد الزيادة على ما سطرناه لأهمية ومناسبة الحال؛ فليرجع إلى ما كان من مصادر أصلية استفدنا منها، وعزونا إليها في صلب المقال.

ثم ها نحن أولاء ننتهي ببيان بعض ما يشتبه حول هذا الحديث الأنور؛

#### الشبهة الأولى:

#### كيف يوصف الله بالتردد؟!

اعتمد أهل العلم على هذا الحديث في إثبات صفة «التَّرَدُّد »، وقالوا: بأنها صفة فعلية خبريَّةُ ثابتةُ لله تعالى على ما يليق به.

وخلاصته: أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فتردِّده ليس كتردد المخلوقين مثل سائر صفات رب العالمين، وقد بيناه بتفصيل مناسب في الحلقة الماضية فليراجع.

#### الشبهة الثانية:

استدل بهالخالفون من غلاة الصوفية ومن تبعهم على عقيدة الحلول والاتحاد الكفرية،

والتي تفيد أن الله تعالى إنما يحل في الولي، فيكون الولى مظهرًا من مظاهر الله تعالى، أو يكون الولى عين الله تعالى؛ فيكون يد الولى وسمعه ويصره: يد الله وسمعه ويصره؛ وعليه فإن طلب المدد من الولى والاستغاثة به هو في الحقيقة طلب من الله تعالى واستغاثة به؛ لأن الله قد حل في الولى ، انتهى معنى كلامهم.

أقول: هذا كلامهم الباطل فانتبه يرحمك

ومن أشهر من قال بهذا من ظالميهم، الحلاج، وابن عربي؛ فليراجع كلامهم في كتبهم لن أراد الوقوف على نصوصهم

والجواب على هذه الفرية الكفرية الملكة: رد أولو العلم هذه الفرى، واستدلوا بنفس الحديث على بطلان قول هؤلاء فانظر رحمك

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه: «وَهَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَجُّ بِهُ أَهُلُ الْوَحْدَة وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوهِ كَثيرَة؛ منهاه

١- أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَادَى لِي وَليًّا فَقَدُ بَارَزُني بِالْمُحَارِبَةِ» فَأَثْبَتَ نَفْسَهُ وَوَلَيْهُ وَمُعَادِي وَلَيْه وَهُوْلاءِ ثَلَاثُةٌ.

 ٢- ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَا تَقُرُبُ إِلَيَّ عَبُدي بِمثْل أَدَاء مَا افْتَرَضْت عَلَيْه وَلا يَزَالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحبَّهُ ،؛ فَأَكْبَتَ عَبْدُا يَتَقَرَّبُ إليه بالْضَرَائِض ثُمَّ بِالنَّوَاهِلِ، وَأَنَّهُ لَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ بِالنَّوَافِل حَتَّى يُحبِّهُ، فَإِذَا أَحَبُّهُ كَانَ الْعَبْدُ يَسْمَعُ به. وَيُبْصِرُ به وَيَبْطشُ به وَيَمْشى به. « ) انتهى.

هذا وقد أجاد شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وأجزل له المثوبة والأجر في توضيح المعنى فقال في «فتح الباري» (٣٤٣/١١): «وَقد اسْتُشْكَلَ: كَيْضَ يَكُونُ الْبَارِي جُلُّ وَعَلَا سُمْعَ الْعَبْدِ وَيُصَرِّهُ إِلْحُ؟ وَالْجَوَابُ مِنْ أوجه

أَحَدُهَا: أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ، وَالْمُنْى: كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فِي إِيثَارِهِ أَمْرِي وَهُوَ يُحِبُّ طَاعَتِي وَيُؤْثِرُ خِذْمَتِي كَمَّا يُحِبُ هَذه الْجَوَارِحَ.

ثَانِيهَا، أَنَّ الْمُعْنَى كُلْيَّتَهُ مَشْغُولُةً بِي هَلَا يُضْغِي بِسَمْعِهِ إِلَّا إِلَى مَا يُرْضِينِي وَلَا يَرَى بِيصَره إِلَّا مَا أَمْرِتَه بِه.

ثَالِثْهَا: النَّعْنَى أَجِعَلَ لَهُ مَقَاصِدُهُ كَالَّهُ يَنَالُهَا بِسَمْعِهُ وَبَصَرِهِ، إلخ.

رَابِعُهَا: كُنْتُ لَهُ فِي النَّصْرَةِ كَسَمْعِهِ وَيَصَرِهِ وَيَده وَرجُله فِي الْعَاوَنَة عَلَى عَدُوُه.

خَامِسُهَا؛ قَالَ الْفَاكِهَانِيَ وَسَبِقِهِ إلَى مُعْنَاهُ ابَن هُبَيْرَةً؛ هُوَ فِيمَا يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ عَلَى حَدُفٍ مُضَافٍ، وَالتَّقْدِيرُ؛ كُنْتُ حَافِظَ سَمْعِهِ الَّذِي يَسْمَغُ بِهِ قَلَا يَسْمَعُ إِلَّا مَا يَحِلُ اسْتَمَاعُهُ، وَحَافظُ بَصَرِه كَذَلكَ، إلَحْ.

سَادسُهَا: قَالَ الْفَاكَهَانيُّ: يَحْتَمِلُ مَعْنَى آخَرُ أَدُقُّ مِنَ الَّذِي قَيْلُهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى سَمْعِهُ مَسْمُوعَهُ؛ لأنَّ الْمُصْدَرَ قَدْ جَاءَ بِمَعْنَى المُفْعُول، مثلُ فَلَانُ أَمَلى بِمَعْنَى مَأْمُولى، وَالْمُعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ إِلَّا ذَكْرِي وَلَا يَلْتَدُّ إِلَّا بِتَلَاوَة كِتَابِي وَلَا يَأْنُسُ إِلَّا بِمُنَاجَاتِي وَلَا يَنْظُرُ إِلَّا فِي عَجَائِبِ مَلَكُوتِي وَلَا يَمُذُ يَدَهُ إِلَّا فيمًا فيه رضَايَ وَرجُلُهُ كَذَلكَ، وَبِمَعْنَاهُ قَالَ ابِن هُبَيْرَةَ أَيْضًا. وَقَالَ الطُّوعِيُّ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ ممِّنْ يُعْتَدُ بِقُولِهِ أَنَّ هَذَا مَجَازٌ وَكَثَايَةٌ عَنْ نُصْرَةِ الْعَبْدِ وَتَأْبِيدِهِ وَاعَائِتُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ سُنْحَانَهُ يُنَزِّلُ نَفْسَهُ مِنْ عَنده مَنْزِلَةَ الْآلَات الَّتِي يَسْتَعِينُ بِهَا وَلَهَذَا وَقَعَ فِي رَوَايَةَ (فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ وَبِي يَبْطِشُ وَبِي يَمْشِي) قَالَ: وَالْاتُحَادِيَّةُ زُعَمُوا أَنَّهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَأَنَّ الْحَقَّ عَيْنُ الْعَبْدِ، وَاحْتَجُوا بِمَحِيء جِبْرِيلَ فِي صُورَة دحْيَةَ! قَالُوا: فَهُوَ رُوحَانيُّ خُلَعَ صُورَتُهُ وَظَهَرَ بِمَظْهَرِ الْبَشَرِ، قَالُوا: فَاللَّهُ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَظْهَرَ فِي صُورَةَ الْوُجُودِ الْكُلِّيُّ أَوْ بَعْضِهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالُونَ عُلُوًّا كَبِيرَا لا

سابعها وقال الْخَطَّابِيُّ: هَذِهِ أَمْثَالُ، وَالْمُعْنَى: ثُوْفِيقَ اللَّه لِعَبْدِه فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي يُباشُرُهَا بِهَذِه الْأَعْصَاءِ وَتَيْسِيرُ الْحَبْةَ لَهُ فِيهَا بِأَنْ يَخْفَظَ جَوَارِحَهُ عَلَيْه وَيَعْصِمَهُ فِيهَا بِأَنْ يَخْفَظَ جَوَارِحَهُ عَلَيْه وَيَعْصِمَهُ عَنْ مُوَاقَعَة مَا يَكُرهُ اللَّهُ مِنَ الْإَصْعَاءِ إلى عَنْ مُوَاقَعَة مَا يَكُرهُ اللَّهُ مِنَ الْإَصْعَاءِ إلى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ بِيَحْرِه وَمِنَ النَّيْطِيلِ فِيمَا لا يَحِلُ لَهُ بِيَدِه وَمِنَ النَّبَطِش فِيمَا لا يَحِلُ لَهُ بِيَدِه وَمِنَ السَّعْي إلى الْبَاطِلِ بِرِجْلِه. وَإلى هَذَا نَحْطَهُ قَلَا يَتَصَرَّفُ اللَّهُ عِنْهُ الْمُلَابَاذِي وَعَبْرَ بِقُولُهُ وَمِنَ الشَّعْي إلى الْبَاطِلِ بِرِجْلِه. وَإلى هَذَا لَكُولُونَ وَمِثَلُهُ الْكَلَابَاذِي وَعَبْر بِقُولُهُ وَمِنَا لَهُ لِيَكُولُونَ فِيمَا يَكُرهُ هُ مَنْهُ إِذَا وَلَيْ هَذَا لَكُولُونَ فَي مَا يَكُرهُ هُ مَنْهُ الْأَلُهُ إِذَا لَا يَتَصَرَّفُ قَيْمًا يَكُرهُهُ مَنْهُ مَنْ السَّعْي الْمَالِقُ لِللَّهُ عَنْهُ الْمُثَالُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ لَا يَتَصَرَّفُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُنْ وَالْحَلُهُ فَلَا يَتَصَرَّفُ فَيْهُ فَيْ الْمَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ السَّعْمُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلْلَا اللَّهُ عَلَى عَالَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَا يَتَصَرَّفُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْهُ وَلَا يَتُمْ لَا اللَّهُ عَلَا يَتَصَرَّفُ وَاللَّهُ عَلَا يَكُرهُ هُ مَنْهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْأَلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَا يَعْرُونُ السَّالُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَافِي الْمُنْ الْ

سابعها: قَالَ الْخُطَّائِيُّ أَيْضًا: وَقَدُ يَكُونُ عَبَّرَ بِدُلِكَ عَنْ سُرْعَة إِجَائِة الدُّعَاءِ وَالنُّجْح فِي الطَّلْبِ وَدُلِكَ أَنَّ مَسَاعِيَ الْإِنْسَانِ كُلُهَا إِنَّمَا تَكُونُ بِهَذِهِ الْجَوَارِحِ الْكُذُكُورَةِ.

تاسعها: قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ مُنْتَزَعٌ مِمَا تَقَدَّمَ لَا يَتَحَرَّكُ لَهُ جَارِحَةَ إِلَّا فِي اللَّهِ وَلِلَّهِ فَلَهِ فَلَهِ فَلِلَّهِ فَلَهُ عَمْلُ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ) انتهى بتصرف فهي كُلُهَا تَعْمَلُ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ) انتهى بتصرف يسين

ثالثا: استشكال وُقُوع الْمُحَارَبَة مِنَ الْجَانَبَيْن مَعَ أَنَّ الْمُخْلُوقَ فِي اسْر الْخَالقِ لَ

قال ابن حجر؛ «وَقد اسْتُشْكلَ وُقُوعُ الْمُحَارِيَةَ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْجَانِيَيْنِ مَعَ أَنَّ الْمُخْلُوقَ فِي أَسْرِ الْخَالِقِ! وَالْجَوَابُ أَنَّهُ مِنَ الْحَاطَيَة بِمَا يُفْهُمُ فَإِنَّ الْحَرْبَ تَنْشَأُ عَنِ الْعَدَاوَة وَالْعَدَاوَةُ تَنْشُا عَنِ الْكَالِفَة وَغَايِلَةً الْحَرْبِ الْهَلَاكُ وَاللَّهُ لَا يَغْلَبُهُ غَالَبٌ، فَكَأَنَّ الْعُنى فَقَدْ تُعَرِّضَ لاهْلاكي إِيَّاهُ فَأَطْلَقَ الْحَرْبُ وَأَرَادَ لَازْمَهُ أَيْ أَعْمَلُ بِهِ مَا يَعْمَلُهُ الْعَدُوُّ النَّحَارَبُ. قَالَ الْفَاكَهَانِيُّ: فِي هَذَا تَهْدِيدُ شَديدٌ لأنَّ مَنْ حَارَيَهُ اللَّهُ ٱهْلَكُهُ، وَهُوَ مِنَ الْجَازُ الْبِلِيغِ؛ لأَنَّ مَنْ كَرِهُ مَنْ أُحَبِّ اللَّهُ خَالَفَ اللَّهُ، وَمَنْ خَالِفَ اللَّهُ عَائِدَهُ وَمَنْ عَائِدَهُ أَهْلَكُهُ، وَإِذَا كُبِتَ هَذَا فِي جَانِبِ الْمُعَادَاةِ ثَبِتَ فِيْ جَانِبِ الْمُوَالَاةِ؛ فَمَنْ وَالِّي أُولْيَاءَ اللَّهِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ. وَقَالَ الطُّوفِيُّ: لَمَّا كَانَ وَلَيُّ اللَّهِ مَنْ تَوَلَّى اللَّهُ بِالطَّاعَةِ وَالتَّقُوى تَوَلَّاهُ اللَّهُ بِالْحِفْظ

وَالنُّصْرَةِ، وَقَدْ أَجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ بِأَنَّ عَدُوًّ الْعَدُوِّ صدْيِقٌ وَصِدْيِقَ الْعَدُوِّ عَدُوٌّ فَعَدُوُّ وَلِيُّ اللَّهِ عَدُوُّ اللَّهِ فَمَنُ عَادَاهُ كَانَ كَمَنْ حَارَبَهُ وَمَنْ حَارَبَهُ فَكَأَنَّهَا حَارَبَ اللَّهَ».

رابعًا: استشكال بأن النوافل هي التي ينتج عنها محبة الله للعبد والفرائض مقدمة عليها فكيف لا تنتج الحبة؛

أفاد ذلك الأمام الشوكاني رحمه الله نقلا عن ابن حجر رحمه الله في شرحه الماتع للحديث في كتابه (قطر الولي في حديث الولي)

قَالَ ابن حجر: «قَوْلُهُ (بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَيْتُهُ) فِي رَوَايَةَ الْكُشْمِيهَنِيُّ (أُحَبَّهُ) ظَاهَرُهُ

أَنَّ مُحَبِّةَ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعَبْدِ تَقَعُ بِمُلَازَمَةِ الْعَبْدِ التَّقَرُّبَ بِالنَّوَاهِلِ، وَقَدِ اسْتُشْكِلَ بِمَا تَقَدَّمَ أُوَّلاً أَنَّ الْفَرَائِضَ أَحَبُ الْعِبَادَاتِ الْتَقَرَّبِ بِهَا إِلَى اللَّهِ فَكَيْفَ لَا ثُنْتَجُ الْحَبَّةَ (

قلت: وكان من أفضل ما أجاب به رحمه الله قوله، وقال ابن هُبَيْرة، يُؤخَدُ مِنْ قَوْله مَا تَقْرَبُ إِلْخُ أَنَّ النَّافِلَة لا تُقَدَّمُ عَلَى الْفَرِيضَة؛ لِأَنَّ النَّافِلَة إِنَّمَا شُمْيَتْ نَافِلَة لِأَنَّهَا تَأْتِي زَائِدَة عَلَى الْفَرِيضَة لا تُحْصُلُ عَلَى الْفَرِيضَة لا تَحْصُلُ عَلَى الْفَرِيضَة لا تَحْصُلُ النَّافِلَة، وَمَنْ أَدَى الْفَرْضَ ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ النَّفْلُ وَادَامَ ذَلْكَ تَحْقَقْتُ مِنْهُ إِرَادَةُ التَّقْرُب، الْتَهَى.

والله من وراء القصد،

والحمد لله رب العالمين.

#### تهنئة واجبة

تتقدم أسرة مجلة التوحيد- وعلى رأسهم رئيس التحرير- بخالص التهاني والتبريكات للدكتور محمد محروس سعدوني إبراهيم، المدرس المساعد بكلية حقوق الزقازيق، وذلك لحصوله على درجة الدكتوراه، في رسالة بعنوان «دور صناديق الاستثمار الإسلامية في تنشيط سوق الأوراق المالية».

وقد تكونت لجنة المناقشة والإشراف من:

١- أ.د/ عاطف النقلي، رئيس قسم الاقتصاد وعميد الكلية الأسبق، مشرفًا.

٢- أ.د/ رمضان صديق العميد الأسبق لكلية الحقوق بحلوان، مناقشًا.

٣- المستشار الدكتور/ حسن السيد، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية.

وقد حصل الباحث على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، ليكون مدرسًا بالقسم.

وأسرة تحرير مجلة التوحيد يتقدمون بخالص التهاني للابن الغالي الخلوق الدكتور محمد ووالده الحاج محروس سعدوني، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والرقي والتقدم.

رئيس التحرير

#### عزاء واجب

فقدت أنصار السنة بفرع بورسعيد الشيخ علي عباس العطوي، الرئيس السابق لجماعة أنصار السنة المحمدية ببورسعيد، وعضو مجلس الشعب السابق على مدار سنوات طويلة، وأحد مؤسسي الجماعة، وصاحب اليد الطولى في مشروعات الجماعة ببورسعيد.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وجعل الفردوس الأعلى من الجنة مثواه.

وأسرة تحرير مجلة التوحيد والمركز العام لأنصار السنة يتقدمون بخالص العزاء والمواساة لفرع بورسعيد، وأسرة الفقيد.

رئيس التحرير



٧١٣- وإن الله وملائكتهُ يُصلونَ على أصحاب الفَمَائم يومَ الجمعة،.

الحديث لا يصح: أورده الغزالي في «الإحياء» (١٨١/١) بصيغة الجَزم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عليه عليه وسلم وبنى عليه حكمًا شرعيًّا، فقال: «والعمامة مستحبة في هذا اليوم، فقد روى واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال... فذكر الحديث».

قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «أخرجه الطبراني وابن عدي وقال: منكر، ولم أره من حديث والله». اهـ.

قلتُ: لا بد أن نقف على علة هذا الحديث لنقف على درجة ضعف هذا الحديث الذي نقل الحافظ العراقي عن الحافظ ابن عدي نكارته، فالحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٨٠/٣٤٧١) من طريق أيوب بن مدرك عن مكحول عن أبي الدرداء مرفوعًا وقال؛ «هذا الحديث منكر». اهـ قُلتُ؛ وعلة هذا الحديث أيوب بن مدرك عن أبي الدرداء مرفوعًا وقال؛ «هذا الحديث منكر». اهـ قُلتُ؛ وعلة هذا الحديث أيوب بن مدرك؛ قال الإمام إبراهيم بن الجندي في «سؤالاته لابن معين» (٣١٧)؛ «سألت يحيى بن معين عن أيوب بن مدرك؛ فقال؛ كذاب قد رأيته لا شيء». اهـ وأقر هذا التجريح الشديد وأخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٥٨/١١) وقال؛ سألت أبي عنه فقال؛ «ضعيف الحديث متروك». اهـ وأخرج هذا الحديث وأخرج هذا الحديث وأخرج هذا الحديث وأخرج هذا الحديث وقال؛ «لا يتابع وقد حدَّث بالمناكير». اهـ وقال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (٢٧)؛ «أيوب بن مدرك متروك»، وقال الإمام ابن حبان في «المجروحين»؛ «أيوب بن مدرك روى عن مكحول نسخة موضوعة ولم يره». اهـ وأورد هذا الحديث الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧٦/٧)، وقال؛ «رواه الطبراني في الكبير، وفيه أيوب بن مدرك، قال ابن معين؛ كذاب». والحديث أخرجه الطبراني في «مسند الشامين» في الكبير، وفيه أيوب بن مدرك، قال ابن معين؛ كذاب». والحديث أخرجه الطبراني في «مسند الشامين» به عنه أيوب». اهـ.

قلتُ: نستنتج من هذا أن الحديث غريب موضوع. قال الإمام السيوطي في «التدريب» النوع (٢١): «الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع، وهو شر الضعيف وأقبحه، وتحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى كان سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها، إلا مقرونًا ببيان ضعفه». اهـ.

٧١٤- «شرالجالس الأسواق والطرق، وخير المجالس المساجد، فإن لم تجلس في المسجد فالزم بيتك، الحديث لا يصح، أخرجه الإمام الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/٢٢) (ح١٤٣) من حديث أيوب بن مدرك المتروك الكذاب كما بينا آنفا، مدرك حدثنا مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا، وعلته أيوب بن مدرك المتروك الكذاب كما بينا آنفا، فالحديث موضوع.

قلتُ: وأخرج هذا الحديث أيضًا الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/٢٢) (١٤٢) قال: حدثنا الوليد بن حماد، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا بشر بن عون، حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا به، وهذا الطريق يزيد الحديث وهنًا على وهن، وعلته بشر بن عون، قال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (١٩٠/١): «بشر بن عون روى عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخة فيها مائة حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به بحال، . اهـ.

٧١٥- «لا تذهبُ الدنيا حتى يستغنى الرُجال بالرُجال، والنساءُ بالنساء، والسحاقُ زنّا فيما بينهم». الحديث لا يصح. أخرجه الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (١٩٠/١) بسنده عن هذه النسخة الكذوبة الموضوعة التي رواها بشر بن عون عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا، فالحديث موضوع.

٧١٦- ومَن دخل القابر؛ فقرأ سورة ديس، خَفْفَ عنهم يومئذ، فكان له بعدد من فيها حسنات،

الحديث لا يصح: أخرجه أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي المتوفى ٢٧٤هـ في «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» (١١٩/٨) - طدار إحياء التراث بيروت، قال: أخبرني الحسين بن محمد الثقفي، قال: حدثنا الفضل بن الفضل الكندي، قال: حدثنا محمد بن أحمد الفضل بن الفضل الكندي، قال: حدثنا محمد بن أحمد الرياحي، حدثنا أبي، حدثنا أيوب بن مدرك، عن أبي عبيدة عن الحسن عن أنس مرفوعًا وعلته أيوب بن مدرك المتروك الكذاب، كما بينا آنفًا، فالحديث موضوع، وفوق هذا أبو عبيدة نقل الإمام الذهبي في «الميزان» (١٠٣٤/٥٤٩/٤) عن ابن معين قال: «مجهول». اهـ.

٧١٧- ولا تمنعوا عباد الله فضل الماء، والكلا، ولا نارًا فإن الله جعلها متاعًا للمقوين، وقوة للمستضعفين، الحديث لا يصح: أخرجه الحافظ، الطبراني في «المعجم الكبير» (٦١/٢٢) (ح١٤٥) قال: حدثنا الوليد بن حماد، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا بشر بن عون، حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا، والحديث أورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٢٥/٤) وقال: «رواه الطبراني في الكبير بسند قال فيه ابن حبان: إن ما روى به فهو موضوع، اهد. ولقد بينا هذا السند الذي رواه بشر بن عون آنفًا.

٧١٨- واتقوا البول، فإنه أولُ ما يحاسبُ به العبدُ في القبر.

الحديث لا يصح، أخرجه الحافظ ابن أبي حاتم في «الأوائل» (ح٩٣) قال: حدثنا دحيم، حدثنا عبد الله بن يوسف عن الهيثم بن حميد قال: سمعت رجلاً يحدث مكحولاً عن أبي أمامة مرفوعًا. قلتُ: والراوي عن مكحول في هذا السند رجل لم يسم وهذا الطريق أخرجه أيضًا الحافظ الطبراني في «المعجم الكبير» عن مكحول في هذا السند رجل لم يسم وهذا الحديث الطبراني من طريق آخر في «المعجم الكبير» (١٥٧/٨) (ح٥٠٠)، وقد صرح باسم الراوي عن مكحول من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال: حدثنا أيوب بن مدرك المتروك أيوب بن مدرك المتروك الكذاب كما بينا آنفًا، فالحديث موضوع.

فائدة: في هذا الحديث تتبين أهمية جمع الطرق في الصناعة الحديثية للكشف عن علة الحديث، فالحديث أخرجه ابن أبي عاصم كما بينا آنفًا فيه راوِلم يسم فصار مبهمًا، فأخرجه الطبراني من طريق كشف الاسم فظهرت العلة عن راوكذاب.

فائدة أخرى: قال الأمام الحافظ ابن أبي حاتم في «المراسيل» (٧٩١) سمعت أبي يقول: «لا يصح لمكحول سماع من أبي أمامة». فالحديث فوق أنه «موضوع» فهو «مرسل خفي».

٧١٩- «إِنْ إبراهيم عليه السلامُ قال للك الموت إذ جاءه لقبض روحهُ؛ هل رأيت خليلاً يميتُ خليلهُ؟ فأوحى الله تعالى إليه، هل رأيت محبًا يكره لقاء حبيبهُ؟ فقال، يا ملكَ الموت الآنَ فاقبض،.

الحديث لا يصح أورده الفزالي في «الإحياء» (٢٨٧/٤) وقال: «مشهور»، قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «حديث إن إبراهيم قال لملك الموت إذ جاءه ليقبض روحه...» الحديث لم أجد له أصلاً». اهـ. ٧-٧- «صلاةُ النهار عجماءُ».

الحديث لا يصح. أورده الحافظ السخاوي في «المقاصد» (ح٦٢٨)، ونقل قول الإمام النووي في الكلام على الجهر بالقراءة من «شرح المهذب»: «أنه باطل لا أصل له». وكذا قال الإمام الدارقطني: «لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم».



# أحكام الاستعاضة

يسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد:

فقد ذكرنا في الحلقة السابقة الحالة الثانية للمستحاضة، وهي المعتادة، وما يتعلق بها من أحكام، ونشرع في هذه الحلقة - بإذن الله تعالى في ذكر المتحيرة، وما يتعلق بها من أحكام، سائلين الله-جل وعلا- أن ينفع بها، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا؛ إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

#### العالة الثالثة: التحيرة:

وهي من كانت لها عادة ونسيتها. وهذا النسيان قد يحصل بغفلة، أو إهمال، أو مرض، أو جنون وغير ذلك.

وتوصف المتحيرة بالمتحيرة بصيغة اسم الفاعل، لأنها للحير المفتي، ويصيغة اسم المفعول، لأنها تحيرت بسبب نسيانها. (المجموع شرح المهذب: ٤٣٤/٢).

قال ابن نجيم في البحر الرائق (١٩٩/١): "واعلم أن باب الحيض من غوامض الأبواب، خصوصًا من المتحيرة وتفاريعها، ولهذا اعتنى به المحققون،

# مرعزة محمد رشاد (أم تميم)

وأفرده محمد في كتاب مستقل".

قال النووي في المجموع (١١٢/٨): "هذه المسألة وما بعدها من مسائل الناسية هو من عويص باب الحيض بل هي معظمه، وهي كثيرة الصور والفروع والقواعد والتمهيدات والمسائل المشكلات،.... حتى صنّف المدارمي فيها مجلدة ضخمة ليس فيها غير مسألة المتحيرة، وتقريرها وتحقيق أصولها واستدراكات كثيرة استدركها هو على كثير من الأصحاب... وينبغي للناظر فيها أن يعتني بحفظ ضوابطها وأصولها فيسهل عليه بعده جميع ما يراه من صورها".

#### حكم المتحيرة

اختلف الفقهاء في حكم المتحيرة على دالادة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن المتحيرة إذا تيقنت الحيض تركت الصلاة والصوم، وإن شكت في وقت أنه طهر أو حيض تحرّت، فإن لم يكن لها رأي فتأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية، فتجتنب ما تجتنبه الحائض ولا يأتيها زوجها، وتؤمر بالصلاة، والصوم. (البحر الرائق ١٩/١).

القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن المتحيرة إن كانت ناسية للعادة غير مميزة للدم فلا تخلو من ثلاثة أحوال: أن تكون ناسية للوقت والعدد، أو ناسية للوقت ذاكرة للعدد، أو ناسية للعدد ذاكرة للوقت. المحالة الأولى: إذا كانت ناسية للوقت والعدد: ففيها قولان:

أحدهما: أنها كالمبتدأة التي لا تمييز لها.

الثاني: وهو المشهور، أنها تؤمر بالاحتياط؛ لعدم التيقن من الطهر والحيض، فتصلي وتغتسل لكل صلاة؛ لجواز أن يكون ذلك وقت انقطاع الحيض، ولا يطأها النزوج، وتصوم مع الناس شهر رمضان، فيصح لها أربعة عشر يومًا؛ لجواز أن يكون اليوم الخامس عشر بعضه من أول يوم من الشهر وبعضه من السادس عشر، فيفسد عليها بذلك يومان، ثم تصوم شهرًا آخر فيصح لها منه أربعة عشريومًا.

الحالة الثانية: إذا كانت ناسية لوقت الحيض ذاكرة للعدد: وهي من علمت عدد أيام حيضها، ونسيت وقت عادتها، فكل وقت تيقنت فيه الحيض يلزمها اجتناب ما تجتنبه الحائض، وكل زمان تيقنت فيه الطهر يباح لها فيه ما يباح للطاهر، ويجب عليها ما يجب على الطاهر، وكل زمان شكت في طهرها، حرم عليها جماع زوجها ويجب ما يجب على الطاهر احتياطا.

الحالة الثالثة اذا كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد:
إذا كانت ذاكرة لوقت ابتداء الحيض، بأن قالت كان
ابتداء حيضي من أول يوم من الشهر، فيكون حيضها
يومًا وليلة من أول الشهر؛ لأنه يقين، ثم تغتسل بعده
قتد خل في طهر مشكوك فيه إلى آخر الخامس عشر،
وتصلي وتغتسل لكل صلاة؛ لجواز انقطاع المم فيه،
وما بعده طهر بيقين إلى آخر الشهر، فتتوضأ لكل
صلاة.

وإذا كانت ذاكرة لوقت انقطاعه؛ بأن قالت كان حيضي ينقطع في آخر الشهر قبل غروب الشمس، فيكون حيضها قبل ذلك يومًا وليلة، وتكون طاهرًا من أول الشهر إلى آخر اليوم الخامس عشر، تتوضأ لكل صلاة فريضة، ثم تدخل في ظهر مشكوك إلى آخر التاسع والعشرين، تتوضأ لكل صلاة، لأنه لا يحتمل انقطاع الدم، ولا يجب الفسل إلا في آخر الشهر في الوقت الذي تيقنت انقطاع الحيض فيه. (المهذب للشيرازي: ١٨٢٨).

القول الثالث: ذهب الحنابلة إلى أن المتحيرة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى؛ أن تكون ناسية لوقتها وعددها، فحكمها أنها تمكث في كل شهرستة أيام أوسبعة أيام، يكون ذلك حيضها، ثم تغتسل، وهي فيما بعد ذلك مستحاضة، تصوم وتصلي وتطوف.

واستدلوا بحديث حمنة بنت جحش قالت: " كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختى زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله، اني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها قد منعتنى الصلاة والصوم. فقال.... تحيضي ستة أيام أوسبعة أيام فيعلم الله، ثم اغتسلي ". (أخرجه أبو داود (٢٨٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٥٥١)، والدار قطني (٨٣٤)، والحاكم في الستدرك (٦١٥). الحالة الثانية: أن تنسى عددها، كالتي تعلم أن حيضها في العشر الأول من الشهر، ولا تعلم عدده، فتمكث ستا أو سبعًا، في أصح الروايتين، إلا أنها تمكثها من العشر دون غيرها، وهل تمكثها من أول العشر، أو بالتحري؟ على وجهين. وإن قالت: أعلم أنني كنت أول الشهر حائضًا، ولا أعلم آخره، أو أثنى كنت آخر الشهر حائضا ولا أعلم أوله. أو لا أعلم هل كان ذلك أول حيضي أو آخره؟ فيجعل حيضها اليوم الذي علمته، وأتمت بقية حيضها مما بعده في الصورة الأولى، ومما قبله في الثانية، وبالتحري في الثالثة، أو مما يلي أول الشهر، على اختلاف الوجهين وتذكر وقتها.

الحالة الثالثة: أن تذكر عددها، وتنسى وقتها. وهذه لها حالتان، أحدهما، أن لا تعلم لها وقتًا أصلاً، مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام ولا تعلم وقتها، فإنها تجلس خمسة من كل شهر؛ إما من أوله، أو بالتحري، على اختلاف الوجهين. والثاني، أن تعلم لها وقتًا، مثل أن تعلم أنها كانت تحيض خمسة أيام من العشر الأول من كل شهر، فإنها تمكث عدد أيامها من ذلك الوقت دون غيره.

#### أقوال العلماء في السألة:

جاء في البحر الرائق (٢١٩/١)، "ومتى تيقنت بالحيض في وقت تركتهما فيه، ومتى شكت في وقت أنه وقت حيض أو طهر تحرّت، فإن لم يكن لها رأي تصلي فيه بالوضوء لوقت كل صلاة وتصوم وتقضيه دونها، ومتى شكت في وقت أنه حيض أو طهر أو خروج

عن الحيض تصلي فيه بالغسل لكل صلاة لجواز أنه وقت الخروج من الحيض، ولا يأتيها زوجها بحال لاحتمال الحيض".

جاء في المهذب للشيرازي (٨٢/١): "إن كانت ناسية للعادة غير مميزة لم يخل؛ إما أن تكون ناسية للوقت والعدة، أو ناسية للوقت ذاكرة للعدة، أو ناسية للعدة ذاكرة للوقت، فإن كانت ناسية للوقت والعدة فهي المتحيرة، وفيها قولان: أحدهما: أنها كالمبتدأة التي لا تمييز لها نص عليه في العدد، فيكون حيضها من أول كل هلال يومًا وليلة في أحد القولين وستًا أو سبعًا في الأخر، فإن عرفت متى رأت الدم جعلنا ابتداء شهرها من ذلك الوقت، وعددنا لها ثلاثين يومًا وحيَّضناها؛ لأنه ليس بعض الأيام بأن يجعل حيضها بأولى من بعض، فسقط حكم الجميع، وصارت كمن لا عادة لها، والثاني: وهو المشهور والمنصوص في الحيض أنه لا حيض لها ولا طهر بيقين، فتصلى وتغتسل لكل صلاة؛ لجواز أن يكون ذلك وقت انقطاع الحيض، ولا يطأها الزوج، وتصوم مع الناس شهر رمضان، فيصح لها أربعة عشر يومًا؛ لجواز أن يكون اليوم الخامس عشر بعضه من أول يوم من الشهر وبعضه من السادس عشر، فيفسد عليها بذلك يومان، ثم تصوم شهرًا آخر فيصح لها منه أربعة عشريومًا.

وإن كانت ناسية لوقت الحيض ذاكرة للعدد فكل زمان تيقنا فيه الحيض ألزمناها اجتناب ما تجتنيه الحائض، وكل زمان تيقنا طهرها أبحنا فيه ما يباح للطاهر، وأوجبنا ما يجب على الطاهر، وكل زمان شككنا في طهرها حرمنا وطأها وأوجبنا ما يجب على الطاهر احتياطا، وكل زمان جوزنا فيه انقطاع الحيض أوجبنا عليها أن تغتسل فيه للصلاة، فإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد، نظرت؛ فإن كانت ذاكرة لوقت ابتدائه بأن قالت كان ابتداء حيضي من أول يوم من الشهر حيضناها يومًا وليلة من أول الشهر الأنه يقين، ثم تغتسل بعده، فتحصل في طهر مشكوك فيه إلى آخر الخامس عشر، وتصلى وتغتسل لكل صلاة لحواز انقطاع الدم فيه، وما بعده طهر بيقين إلى آخر الشهر، فتتوضأ لكل صلاة، وإن كانت ذاكرة لوقت انقطاعه، بأن قالت كان حيضي ينقطع في آخر الشهر قبل غروب الشمس حيضناها قبل ذلك يومًا وليلة وكانت طاهرًا من أول الشهر إلى آخر الخامس عشر، تتوضأ لكل صلا ة فريضة، ثم تحصل في طهر مشكوك إلى آخر التاسع والعشرين، تتوضأ لكل صلاة لأنه لا يحتمل انقطاع

الدم ولا يجب الغسل إلا في آخر الشهر في الوقت الذي تيقنا انقطاع الحيض فيه.

جاء في المغنى (٢٣٧-٢٣٧): "القسم الرابع من أقسام المستحاضة، وهي من لا عادة لها ولا تمييز، وهذا القسم نوعان: أحدهما الناسية، ولها ثلاثة أحوال: أحدها، أن تكون ناسية لوقتها وعددها، وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة. والثانية، أن تنسى عددها، وتذكر وقتها. والثالثة، أن تذكر عددها، وتنسى وقتها. فالناسية لهما، تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، يكون ذلك حيضها، ثم تغتسل، وهي فيما بعد ذلك مستحاضة، تصوم وتصلى وتطوف. وعن أحمد أنها تجلس أقل الحيض، ثم إن كانت تعرف شهرها، وهو مخالف للشهر العروف، جلست ذلك من شهرها، وإن لم تعرف شهرها، جلست من الشهر المعروف؛ لأنه الغالب. لحديث حمنة بنت جحش... وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يستفصلها، هل هي منتدأة أو ناسبة؟ ولو افترق الحال لاستفصل وسأل. واحتمال أن تكون ناسية أكثر، فإن حمنة امرأة كبيرة.

القسم الثاني، الناسية لعددها دون وقتها، كالتي تعلم أن حيضها في العشر الأول من الشهر، ولا تعلم عدده، فهي في قدر ما تجلسه كالمتحيرة، تجلس ستًا أو سبعًا، في أصح الروايتين، إلا أنها تجلسها من العشر دون غيرها، وهل تجلسها من أول العشر، أو بالتحري؟ على وجهين.

وإن قالت: أعلم أنني كنت أول الشهر حائضًا، ولا أعلم آخره. أو إنني كنت آخر الشهر حائضًا ولا أعلم أوله. أو لا أعلم هل كان ذلك أول حيضي أو آخره؟ حيَّضناها اليوم الذي علمته، وأتمت بقية حيضها مما بعده في الصورة الأولى، ومما قبله في الثانية، وبالتحري في الثالثة، أو مما يلي أول الشهر، على اختلاف الوجهين. القسم الثالث، الناسية لوقتها دون عددها، وهذه تتنوع نوعين، أحدهما، أن لا تعلم لها وقتًا أصلاً، مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام، فإنها تجلس خمسة أن ميك اختلاف الوجهين من كل شهر؛ إما من أوله، أو بالتحري، على اختلاف الوجهين. والثاني، أن تعلم لها وقتًا، مثل أن تعلم أنها كانت تحيض أيامًا معلومة من العشر الأول من كل شهر، فإنها تجلس عدد أيامها من ذلك الوقت دون غيره.

أن أرجح الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه

الحنابلة، والله تعالى أعلم بالصواب.



إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم

أما بعد، فاتقوا الله-عباد الله- حق التقوى، فبها تُستجلب النّعم، وتُسْتَدْفَع النقمُ.

راحة القلب وزوال الهم مطلب كل إنسان أيها المسلمون: الدنيا دار بلاء وامتحان، طبعت على كدر ونصب، ويكابد الإنسان فيها المتاعب والمشاق، قال تعالى: (الله على المناق فيها المتاعب والمشاق، قال تعالى: (الله على عمره إلا ما طاب، وراحة القلب وزوال الهم والغم مطلب كل إنسان، وبذلك تحصل الحياة الطيبة والعيش الهنيء، والخلق كلهم ينشدون السعادة ويسعون إلى تحصيلها، وأصل السعادة ويسعون إلى تحصيلها، وأصل السعادة انشراح الصدر وطمأنينة القلب، وإذا أراد الله بعبد خيرًا شرح صدره، وذلك من أعظم أسباب الهدى وأجل النعم، قال ابن القيم-رحمه الله-:

### د: عبدالمحسن بن محمد القاسم خطيب السجد النبوي الشريف

"شرح الصدر كما أنه سبب الهداية فهو أصل كل نعمة وأساس كل خير".

ولعظیم قدر هذه النعمة سأل موسی-علیه السلام- ربه أن یمن علیه بها أول ما أرسله إلی فرعون، (مَالَ رَبِّ آشَحَ لِی صَدِی) (طه: ۲۰)، وابتدأ سبحانه تعداد نعمه علی نبینا محمد- صلی الله علیه وسلم- بذلك، فقال: (أَرُّ تَشَحَ آفَ صَدَرَاً) (الشَّرْح: ۱).

#### مَنَ أَعَظُم أَسِيابِ انْشُراحِ الصدر معرفة الله وأسمائه وصفاته:

وإذا عُظُمَ الشيءُ تعددت أسبابه وكان تحصيله أيسر، وأتم الأسباب وأكملها ما دلً عليه الشرعُ وأرشد إليه، ولا أعظم في تحقيق انشراح الصدور من العلم بالله وأسمائه وصفاته وتوحيده-سبحانه- بالعبادة، وعلى حسب كمال ذلك وقوته يكون انشراح صدر صاحبه وانفساحه، قال ابن القيم-رحمه الله-: "قال بعض أهل العلم؛ فكرتُ فيما يسعى فيه



تسليمًا كثيرًا.

العقلاء فرأيتُ سعيَهم كله في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله؛ رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، ولم أرفي جميع هذه الطرق طريقًا موصلة إلاً الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء، فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته".

وأشرح شيء لصدر العبد محبته-سبحانه-والإنابة إليه والتنعم بعبادته، قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: "إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتهمه؛ فإن الرب-تعالى-شكور".

اختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه: واختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه، ومن وهو-سبحانه- أرحم بالخلق من أنفسهم، ومن آمن بالقدر خيره وشره سكن قلبه وانشرح صدره، قال تعالى: (رَبَنَ يَرِّمِنَ إِلَّهِ بَهِ قَلْمُ) (التَّغَابُنِ: ١١)، قال علقمة-رحمه الله-: "هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم".

والعباد يتقلبون في حياتهم بين السراء والضراء، ولا انفكاك لأحد عن ذلك بحال، والسعادة في الإيمان بالقضاء والشكر حال السراء، والصبر على الضراء، قال عليه الصلاة والسلام: "عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله لله

خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرًا له" (رواه مسلم).

ومن آمن بلقاء الله وثوابه تعلقت نفسُه بالفاضل عن المفضول، وتسلى بالموعود عن المفقود، وبهذا تصلح له دنياه وآخرته.

وحُسُن الظن بالله-تعالى- عبادة تورث صاحبَها أمنا وسعادة، وللعبد من ربه ما ظنه فيه، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، قال تعالى في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي" أنا عند ظن عبدي بي من حسن الظن بالله، ومقاليد الأمور وأَزِمَّتُها بيد الله وحده، يقلب القلوب كيف يشاء، فسادًا وصلاحًا وضيقًا وانشراحًا، وسعادة وشقاء، والتوكل على من بيده ذلك وتفويض الأمور إليه والثقة به واجب شرعي، وهو جنة لأهله حاضرة، قال تعالى: (وَمَ يَحِلُ عَلَى اللهِ قَوْلُ المُعْلِي الطَّلاق: ٣).

وأرزاق العباد بيد الله ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فطب نفسًا بما قسم الله لك، ولا تحزن على ما فأتك منه.

للذكر تأثير عجيب في انشراح الصدور وللذُكر تأثير عجيب في انشراح الصدور

واطمئنان القلوب وزوال الهموم والغموم، قال سبحانه: ( ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَلْمَعِيُّ اللَّهِ مِنْكُم ٱللَّهُ ٱلَّهِ ٱلَّهُ ٱلَّهِ بَنِكُ لِللَّهِ نَطْمَعُ ٱلْقُلُولُ ) (الرَّعُد؛ ٢٨)، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم". (رواه البخاري).

والقرآن العظيم كلام الله فيه الهدى والشفا، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ ٱلنَّاشُ قَدْ عَلَّوْنَكُمْ تَوْعِظُةٌ مِّن زَّنكُمْ وَشَفَاتُ لِمَا فِي ٱلسُّدُورِ وَقُلْكِي وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِدِينَ ) (يُونُسُ: ٥٧)، وأولى الخلق بالسعادة مَنْ تلا القرآن وعمل بما فيه، قال سبحانه: (طه 🕥 مَّ أَذِنَّا عَدْكُ الْقُرْمَانُ لِتُشْفِقِينَ ) (طه: ١-٢).

وفي التسبيح والتحميد وكثرة السجود ودوام الطاعة سعة الصدر وذهاب الهم والضيق، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَثَلُو أَنَّكَ يَحِينُ مُتَذُكِّ بِمَا مَثُلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتِح بِعَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّمِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَفَّى مَأْنَكُ ٱلْيَعِثُ ) (الْحِجْر: ٩٧-٩٩).

وبلزوم التقوى انضراج الهموم وانكشاف الكروب، قال تعالى: (رُسُ يَتَى اللهُ يَعَلَ أَدُ عَيًّا) (الطَّلَاق: ٢)، وبها تتيسِّر الأمور، قال سبحانه: (مَنْ تَقَ لَقَةُ يَجِعَلُ أَشْمِنْ أَمْرِيدُ إِنْ (الطَّلَاق: ٤).

والصلاة نور لصاحبها وعون على انشراح النفس وذهاب أحزانها، قال عزوجل: (وَأَسْتَعِينًا وَالشِّيرِ وَٱلشِّلَوْقُ ) (الْبَشَرَة: ٤٥)، وكان من هديه-عليه الصلاة والسلام-: "إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة" (رواه أبو داود).

وإذا استفتح العبد يومه بالصلاة صلح له سائر نهاره، فمن صلى الفجر فهو في ذمة الله، ومن صلاها مع سُنَّتها كَفَاهُ اللَّه آخرَ يومه، قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله يقول: يا ابن آدم، لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفكُ آخره" (رواه أحمد).

والعلم الموروث عن الله ورسوله المقترن بالعمل يشرح الصدور، وأهله أشرح الناس صدورًا وأوسعهم قلوبًا، وأطيبهم عيشًا، وأحسنهم أخلاقًا، وكلما اتسع علمُ العبد ازداد انشراحًا

في صدره، قال تعالى: (أَنْ كُانَ مَنَا أَحْدَالُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَعْشِي بِدِ فِي ٱلنَّاسِ كُنَن مُّثَلَّهُ فِي ٱلطُّلُكَاتِ لَيْسَ عِمَّادِج يِنْهَا ) (الأنْعَام: ١٢٢)، قال ابن القيم- رحمه الله- عن شيخ الإسلام: "ما رأيتُ أحَدُا أطيبَ عيشًا منه قطُّ، مع كل ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعم، بل ضدها، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًا وأشرحهم صدرًا، وأقواهم قلبًا، وأسَرُّهم نفسًا، تلوح نَضْرَةُ النعيم على وجهه".

والإحسان إلى الخلق خير ولا يأتي إلا بخير، فلا ترى الكريم المحسن إلا أشرح الناس صدرًا وأطيبهم نفسًا، وأنعمهم قلبًا، وقد ضرب النبي-صلى الله عليه وسلم- مثلا في انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثلا لضيق صدر البخيل وانحسار قلبه فقال: "مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جُبِّتان من حديد، قد اضطرت أيديهما إلى ثُديهُما وتُرَاقيهما، فجَعَلَ المتصدقُ كُلُما تصدق بصدقة انبثقت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هُمَّ بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها" (رواه مسلم).

ومن عامل الناس لأجل الله استراح، فلا يتطلع لمدح ولا ينحسر من قدح، حاله كما في قوله-تعالى-: (إِنَّا نَلْيِنُكُو لِينِهِ اللَّهِ لَا ثُيدُ مِنْكُمْ جَرَّةً وَلَا شُكُوا ) (الْإِنْسَانِ: ٩)، ويتأكد هذا في معاملة الأقريين ومَنْ قوي الاتصال بهم.

وقد ترى من البشر ما تكره، والعاقل لا يبخس محاسنهم لنقص بَدَرَ منهم، ولا يقطع وصلهم لتقصير أو قصور فيهم، وبذلك يعيش المرء هادئ البال مطمئنا على كل حال، قال عليه الصلاة والسلام: "لا يَضْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً-أي: لا يبغضها- إن كره منها خلقًا رضى منها آخر" (رواه

وية مجالسة الصالحين وأهل العلم والدين أنس وسعادة، وبها يكسب المرء علمًا وحكمة وتزكو نفسه وينبُل بين أقرانه، ومن رجع في أموره إلى أهل المشورة والعقل انشرح صدره وزال عنه

اللبس والتردد، قال عز وجل: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيِّهُ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرُّسُولَ وَالْتِ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَلْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ ) (التُسَاء: ٨٣).

وعداوة الشيطان للإنسان لا تنقطع، وفي الاستعادة طرد لوساوسه التي تكدر صفو كثير من الخلق، والإسلام يسعى لأسباب شرح صدر السلم من حين استيقاظه، والشيطان يسعى لضد ذلك، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد يضرب كل عقدة: "عليك ليل طويل فارقد" فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، والا أصبح خبيث النفس كسلان" (متفق عليه).

كلما اتسع علم العبد ازداد انشراح صدره وقوة المؤمن مصدر عظيم لانشراح صدره، فلا ينساق مع الأوهام ولا يستسلم للأحزان ولا يضعف أمام المكاره، بل ثابت القلب واثق بأن مع العسر يسرًا، وإذا استحضر العبد فَضْلُ الله ونعمته عليه أوجب ذلك له إحداثُ شكر تطمئن له النفس وينشرح الصدر.

والقناعة رأس الغنى ومن أنضع ما تُداوى به النفوسُ ما أرشد إليه النبي-صلى الله عليه وسلم- بقوله: "انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم" (متفق عليه).

ومن جمع قلبه على يومه وساعته اطمأنت نفسُه فلا يحزن على ما مضى ولا يغتم لما يستقبل، فالماضي لن يعود، والمستقبل غَيْثُ مكتوبٌ، ومن دعائه-عليه الصلاة والسلام-: "اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن" (رواه البخاري).

وعدم الانتفاع بفراغ الوقت مصدر للهم والكُدُر، ومن عمر وقته بعمل صالح أو علم نافع

زال عنه ذلك، وجماع السعادة في الاستعانة بالله على ما ينفع، والبعد عن كل ما يُوهنُ العبدُ ويُضعف قلبُه وعملُه، قال عليه الصلاة والسلام: "احْرِضْ على ما ينفعُكَ، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل؛ لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان"(رواه مسلم). والذنوب باب تردُ منه المصائبُ على العياد، وما يجازي به المسيء من الهم والغم وضيق الصدر وقسوة القلب عقوبة عاجلة قبل الأخرة، والْمُخْرَج من ذلك بالبعد عن المعاصى والتوبة إلى الله؛ ليحل مكان الضيق انشراح ومحل الوحشة أنس.

وتطهير القلب من أمراضه يشرح الصدر ويوسعه، ومن دعاء المؤمنين: (وَلَا يَعْمَلُ فِي قُلُونَا عِلْا لِلَّذِينَ عَامَتُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَمُوكٌ رِّحِمُّ ) (الْحَشْرِ: ١٠)، وعلى هذا الوصف يكون أهل الجنة، قال سيحانه: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنْنَا لِهَنْدًا وَمَا كُنَّا لِنَهْدِي لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا أَلَهُ ) (الْأَعْرَاف: ٤٣).

وبعد أيها المسلمون؛ فالإسلام أصل كل خير ومصدر السعادة جميعها، أهله في جنة عالية ونعيم لا ينقطع، قال سبحانه: (لَلَّذِيكَ أَحْسَوُا في هَلِذِهِ ٱلدُّنْهَا حَسَنُهُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ) (النَّحْل: ٣٠)، ومَنْ عَرَفَ شقاءَ الحاهلية وأهلها عُرَفَ فَصْلُ نعمة الإسلام وأهله، ولم يسعه الا شكر الله على ذلك، والتمسك بدينه والاعتزاز به، والثبات عليه ودعوة الخُلْق البه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ (فَنَن يُردِ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ يَثُرَحُ صَلَرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُسردُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَلَّارَهُ ضَيَّةً حَرِيًا كَأَنَّمَا يُصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَعِيلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ ) (الْأَنْعَام: ١٢٥).

ويجب على المسلم الإعراض عن الأراجيف وإشاعات المغرضين، وعدم الإصفاء إليها وأن يشغل وقته بما ينضع.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

# الله مو الرزاق

الحمد لله وحده، وأصلى وأسلم على من لا نبي بعده نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعدُ:

على سبيل التشبيه والتمثيل أي رزقكم مقسوم في السماء كنطقكم فلا تشكوا في ذلك، وهذا كقول القائل: هذا حق كما أنك ههنا، وهذا حقَّ كما أنك ترى وتسمع.

عيده أحمد الأقرع

فالرزق لا يفارق الشخص في حال من الأحوال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله ». (صحيح الجامع: ١٦٣٠). وقال صلى الله عليه وسلم: « لو فرَّ أحدكم من رزقه، أدركه كما يدركه الموت، (صحيح الترغيب: ١٧٠٤).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة عائرة (أى: ساقطة لا يُعرف لها مالك)، فأخذها فناولها سائلاً، فقال: «أما أنَّك لو لم تأتها لأتتك». (صحيح الترغيب ١٧٠٥).

فمما يجب على الإنسان الإيمان به؛ أن يؤمن إيمانًا جازمًا لا ريب فيه أن الله تعالى وحده هو السرزَّاق، أي: المتكفَّل بأرزاق العباد، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، قال الله تعالى: «وَمَا مِن مَاتِنَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا، (هود:٦)، وبينَ سيحانه أن الرزق مكتوب في السماء وهو وَعِدُ اللَّهِ وحكمه فِي القضاء قبل أن يكون واقعًا مقدورًا في الأرض، فقال سبحانه: « وَفِي ٱلتَّمَلِّهِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ » (الذاريات: ٢٢)، بل أقسم سيحانه بريوبيته على ذلك، فقال تعالى: « فَوَرَبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مثلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطَقُونَ ، (الذاريات ٢٣٠).

أي: أقسم بربُّ السماء والأرض إن ما توعدون به من الرزق والبعث والنشور لحقُّ كائن لا محالة مثل نطقكم، فكما لا تشكُّون في نطقكم حين تنطقون فكذلك يجِب ألا تشكُّوا في الرزق والبعث، وهذا



وعن حديفة رضى الله عنه قال: قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس فقال: «هلموا إلى». فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: «هذا رسول ربِّ العالمينَ، جيريل صلى الله عليه وسلم نفث في رُوعى: أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإنَّ الله لا يُنال ما عنده إلا بطاعته .. (صحيح الترغيب: ١٧٠٢).

فالأرزاقُ مقسومة ولن يُعجِّل الله شيئًا قبل حله أو يؤخر شيئًا عن حله، قَالَتْ أمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللِّهُمَّ أَمْتَعْنِي بَزُوْجِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبِأَبِي أَبِي سُِفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةً، فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قَدْ سَأَلْتِ اللهِ لآجَالِ مَضْرُوبَةٍ وَأَيَّام مَعْدُودَة وَأَرْزَاق مَقْسُومَة لَنْ يُعَجُّلَ شَيْئًا قَبْلُ حِلْهِ أَوْ يُؤَخِّرُ شَيْئًا عَنْ حِلْهِ، وَلَوْ كُنْت سَالُتُ اللَّهُ أَنْ يُعِيدُكُ مِنْ عَذَابَ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابِ فِي الْقَبْرِكَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ. (مسلَم:

وفي هذا بيانُ أنَّ الذي قدره الله من الرزق والأجل سيكون في الوقت الذي قدره الله سيحانه قبل أن تخلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْيَعِينَ يَوْمًا نَطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عُلَقَةً مَثْلُ ذَلكُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مثُلُ ذَلكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْيَعِ كُلْمَاتٌ، وَيُقَالُ لُهُ: اكْتُبُ عَمَلُهُ، وَرِزْقُهُ، وَأَجِلُهُ، وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ ». (متفق عليه). فالمتفرد بالرزق هو الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى: ﴿ يُتَأْمُ النَّاسُ آذَكُوا مِسْتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خُلِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُم مِنَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضَ لاَ إِلَهُ إِلَّا فَتُو قَأْفُ تُوْفَكُونَ ، (فاطر،٣).

وقال تعالى: «قُلْ مِنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِي قُلِ اللَّهِ، (سياً،٢٤)، وأنكر الله تعالى على الشركين عبادتهم للأوثان، فقال تعالى: «وَتَعَبُّدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا بَمَاكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيَّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ » (النحل:٧٣)، وتحدّى سيحانه أي مخلوق أنه يصله رزقه من غيره سبحانه وتعالى، فقال تعالى: ﴿ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُ إِنَّ أَمْكَ رِزَقَهُ ، (اللك:١١).

وقال تعالى في إبطال الشرك: «أَلَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ مُنْ خَيْدِكُمْ مَلَ مِن مُنْكُمْ مَن يَقَعُلُ مِن فَيْكُمْ مِن فَيْءَ مُنْمَ عَنْ مُنْكُمْ مِن فَيْءً مُنْمُ مَن يَقَعَلُ مِن فَيْكُمْ مِن فَيْءً مُنْمُ مَن يَقَعَلُ مِن فَيْءً مُنْمُ مِن فَيْءً مُنْمُ مِن فَيْكُمْ مِن فَيْعَمُ مِن فَيْءً مُنْمُ مِن فَيْءً مُنْمُ مِن فَيْءً مُنْمُ مِنْ فَيْءً مُنْمُ مِن فَيْعَمُ مِن فَيْعَمُ مِن فَيْعَمُ مِن فَيْءً مُنْمُ مِن فَيْعَمُ مِن فَيْعُمُ مِن فَيْعَمُ مِنْ فَيْعَمُ مِن فَيْعَمُ مِن فَيْعَمُ مِن فَيْعَمُ مِن فَيْعِمُ مِن فَيْعَمُ مِن فَيْعِمُ مِن فَعِمُ مِن فَيْعِمُ مِن فَعِمُ مِن فَيْعِمُ مِن فَيْعِمُ مِن فَيْعِمُ مِن فَعِمُ مِن مُنْعِمُ مِن فَعِمُ مِعِمُ مِن فَعِمُ مِن مُن مِن فَعِمُ مِن فَعِمُ مِن فِي مُنْ مِن فَ عَمَّا يُشْرِكُونَ » (الروم: ١٠).

وقال تعالى: « وَاتْرَعِبِ مَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْدُمُوا اللَّهُ وَأَتَقُوهُ ذَالِكُمْ خَلَّ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَلَسُونَ اللهِ إِنَّمَا مُّبَدُّونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَعْلِكُونَ لَكُمَّ

رِنْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرَٰزِقَ ۚ وَٱعْبُدُوهُ وَاضْكُرُوا لَلَّهِ العنكبوت:١٦-١٧)، فالله (العنكبوت:١٦-١٧)، فالله وحده متكفل برزق جميع المخلوقات، قال تعالى: « وَكَأْيَن مِن دَأَيْوَ لَا غَيِلُ رِزْفَهَا أَللَّهُ مَنْفُهَا وَلِيَّاكُمْ ، (العنكبوت:٦٠)، والمعنى أي: لا تُطيقُ جمعه ولا تحصيله، ولا تدخره شيئًا لغد، (الله رزقها)، أي: يقيض لها رزقها على ضعفها وبيسره عليها، فيبعثُ إلى كلُّ مخلوق من الرزق ما يُصلحه حتى الندرية قرار الأرض والطيرية الهواء، والحيتانُ في الماء. (تفسير ابن كثير: -(EY . /Y

ولما كان هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، فعلى الجميع أن يثقوا ويطمئنوا بما عند الله من الرزق وإنه من المحال أن يؤثر رزق أحد على آخر وليثق الوالدان أن الله تعالى تكفِّل برزقهما ورزق أبنائهما، فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقَدُّلُوا أَوْلَكُ حُمْ مِنْ إِمْلَتِي غَنَّ رَزُنُكُمْ وَلِنَامُمْ، (الأنسام:١٥١)، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَعْلُوا أَوْلَنُكُمْ خَنَّيَّةً إِمْلَقٌ غَنَّ زُرْنَهُمْ قاقاد ، (الإسراء:١١).

تأمل- أخي لطائف التعبير القرآني، في الحالة الأولى بيان أن رزقكم مضمون وحاصل ورزقهم معكم، وفي الحالة الثانية رزقهم مضمون ورزقكم معهم: سترزقون بسببهم فلا خوف إذن من الحاضر ولا المستقبل، وفي قوله سبحانه: رَحَى مُؤْمِّةً والإسراء:٣١) بدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي: لا تخافوا من فقركم بسبهم، فرزقهم على الله، ولذا لما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعُم معك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك»؛ ثم تلا صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِينَ لَا يَتَغُونَ مَمَّ اللَّهِ إِلَيْهَا عَاخَرَ وَلَا

يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزِيُّونَ ۖ وَمَن يَعْمَلُ وَاللَّهُ بِلْقُ أَثْمَامًا ، (الضرقان:٦٨).

ثم إن الله تعالى لم يختصُّ برزقه مَن آمن في الحياة الدنيا، وانما كان الرزق في الدنيا للجميع، للمؤمنين والكافرين، وهذا من عظيم لطفه ورحمته بجميع خلقه، قال الله تعالى: ﴿ أَنَّهُ لَلِيثًا بِيبَادِدِ مَرَّزُقُ مَن يَثَلَّهُ وَهُوَ النُّوفُ الْعَيْلُ، (الشورى:١٩)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَحَدُ أَصْدَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنْ اللَّهِ؛ يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلْدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، متفق عليه. الحكمة من تفاوت الأرزاق

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن فاوت بين خلقه في الرزق كما فاوت بينهم في الخلق والخُلق وهو سيحانه العليم الحكيم، فهو أعلم بما يُصلح خلقه، فمن الناس من لا يصلحه إلا الفقرولو اغتنى لفسد، ومنهم من لا يصلحه إلا الغني، ولو افتقر لفسد، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ نَبُّكَ يَبُّكُ ٱلرَّزَقَ لِنَ يَنَّكُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كُانَ بِعِادِدِ خَياً بَعِيدًا ) (الإسراء:٣٠). وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ بُكُمْ أَلَهُ الرَّقَ لِيبَادِ لِمَوَّا فَ ٱلْأَرْضِ وَلَا كِن يُنْزِلُ مِقْدَرِ مَّا يَثَلَّهُ إِنَّهُ بِينَادِدِ خَيرٌ صَيلًى (الشورى:٢٧).

### مفاهيم الفتي والفقر وعلاقتها برضا الرب وسقطه

فعليك بالرضا تكن أغنى الناس، قال صلى الله عليه وسلم: «ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناسي. (صحيح الحامع:

وحسيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْيِهِ مُعَافَى فِي جُسَده عنْدُهُ قُوتُ يَوْمِهُ فَكَأَنَّمَا حِيزَتُ لُهُ الدُّنْيَا بِحدَافِيرِها، (صحيح الجامع:

وقوله صلى الله عليه وسلم: «قد أفلح مَن أسلم، وكان رزقه كفافًا وقنَّعه الله يما

آتاه». (مسلم: ۱۰۵٤).

#### الوسائل العيثة على الرضا بالأرزاق

ومما يعينك على الرضا أمور: منها: يقينك أنَّ الله تعالى وحده المتكفل بالرزق كما قَالَ اللَّهُ سِيحانَهُ: ﴿ يَأْتُهَا ٱلنَّاسُ ٱذُّكُوا عِنْتَ ٱللَّهِ غَلَيْكُمْ هَلَ مِن خُلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ بَرْزُفُكُم مِنَ ٱلسَّمَالِ. وَٱلْأَرْضِ لَا إِنَّهَ إِلَّا مُوْ مَّأَفَ تُوَكِّرُكَ ، (فاطر:٣)، وقال الله تعالى: ﴿ أَنَّ هَٰذَا ٱلَّذِي بَرَّوْلُكُو إِنَّ أَنْسَكَ ولله (الملك: ٢١). والمعنى: أي: من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم يرزقكم بعده؟ أي: لا أحد. فرزق الجميع على اللَّه وحده، فعلق قلبك باللَّه وحده، فأنت فقير وغير فقير؛ «كَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ أَتَكُ ٱلفَّغَرَّاءُ إِلَّى أَنَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَيُّ ٱلْحَبِيدُ ، (فاطر:١٥)، ومنها: أنك لن تموت حتى تستوفي رزقك وأجلك كاملين: «أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها». (صحيح الجامع:

ومنها؛ أن الرزق الذي قدّره الله لك هو أصلح لحالك: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ بَيْنُطُ ٱلرِّزِقُ لِمَن يَثَّلُّهُ وَيَقْدِدُ إِنَّهُ كُانَ بِمِالِدِهِ خَبِراً جِيدًا ﴾ (الإسراء:٣٠)، فإن الإنسان يُحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحسانًا إليه، فإنَّ توسيع الرزق قد يكونُ مضرةً على صاحبه، وتقديرهُ قد يكون رحمة لصاحبه، ﴿ وَأَنَّهُ بِعَلَّمُ وَأَنتُهُ لِكُو تعليون ، (النور:١٩).

ومنها: أن تنظر لن هو دونك، قال صلى الله عليه وسلم: «انظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم». (صحيح الجامع: ١٥٠٧).

فمن نظر إلى من هو أسفل منه رأى نفسه ملكًا، فحمد الله، وقنع بما آتاه، وحسبك حال أفضل الخلق بعد النبي صلى الله علِيه وسلم ِ فِعَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا

عُبَيْدَةً نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تُمْرٍ، لَمْ يَجِذُ لَنَا غَيْرَهُ، قَكَانَ أَبُو عُنَيْدَةً يُعْطِينًا تَمْرَةُ تَمْرَةُ، قَالَ: فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَـالُ: نَمَصُّهَا كُمَا يَمَصُّ الصِّبِيُّ، ثُمُّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ، فَتَكُفينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضُرِبُ بِعَصَيْنَا الْخَبِطُ ثُمَّ نَبُلُهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ". (صحيح الترغيب: ٣٣٠٩). ومعنى: «الخبط» ورق شجر معروف تأكله الإيل.

ومنها أن تأخذ بالأسباب المشروعة، قال اللَّه تعالى: ﴿ هُوَٱلَّذِى جَعَكُ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآسَشُوا في مَنَاكِهَا وُكُوا مِن زِرْفِهِ وَإِلَّتِهِ ٱلنَّسُورُ ، (الملك: ١٥).

وحسبك من ذلك تقوى الله سيحانه الممثلة في امتثال أوامر الله سيحانه واجتناب نواهيه، فإن تقوى الله وطاعته سببٌ عظيمٌ للرزق والبركة فيه، قال سيحانه: ﴿ وَمَن يَتَّقِي آللَّهُ يَعْمَلُ أَلَّهُ عَيَّا ۖ ﴿ وَمِزْلَقُهُ يَ حَيْثُ لَا يَعْنَيْبُ ، (الطلاق: ٢-٣). أي: من جهة لا تخطر بماله.

وقال الله سيحانه: ﴿ أَذَّ أَهَلَ ٱلَّذِّيَّ عَامَتُوا وَأَفْقُوا لَقَنْحًا عَلَيْهِم بَرَكُتِ مِنْ ٱلتَكُلِّهِ وَٱلأَرْضِ (الأعراف: ٩٦).

والحقيقة الرزق الذي يُعولُ عليه هو الرزق الدائم الذي لا ينقطع ولا يزول، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ كُنَّا نِكُرٌّ وَإِنَّ الْمُتَّتِينَ لَكُنَّنَ مَنَابٍ اللهُ جُدُنِ عَدَى تُقَدِّعَةُ لِللهُ الأَكُوبُ اللهُ مُنْكِينَ فِي المُفْرِدُ نِهَا بِعَكِهُمْ كَثِيرُوْ وَتُرَابِ ۞ ﴿ رَعِنَاكُمْ تَعْبِرُتُ ٱلْكُرْفِ أَثْرَابُ اللَّهِ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُورِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ هَنَا لَرِزْقُنَا مَا لَشِينَ ثَفَادٍى (ص: ٩٤ ـ ٥٤).

وقال تعالى: « وَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَسَلَ مِثَلِمًا يُنْخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تُعْتِهَا ٱلأُنْهُرُ خَلِيعِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ أَفَّةً

الطلاق:١١). ررَبُّنَا مَانِنَا فِي ٱلدُّنِهَا حَكَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ كَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِي (البقرة: ٢٠١).

آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.



Acres 11 hours

الحمد لله حمدًا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يُحمِّد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى أله وصحبه ومن تعند.

أما بعدُ: فنواصل حديثنا حول إعلام العباد بمن لا تأكله الأرض من الأجساد، فنقول وبالله تعالى التوفيق،

#### البحث الثالث: الستثنون من تحلل أجسادهم

وبالرغم من عموم الأدلة السابق ذكرها على تحلل أجساد بني آدم، إلا أن هناك أدلة نقلية، وعقلية بينت استثناء طوائف من بني آدم من التحلل، فمنها ما هو خاص بالأنبياء، ومنها ما يتعلق بالكرامة، وهذه خاصة ببعض الأولياء، ومنها ما يتعلق بمعض العوامل الأخرى التي تمنع التحلل، ونستعرضها جميعًا في المطالب الأتية:

#### المطلب الأول: أجساد الأنبياء:

وردت الأدلة باستثناء الأنبياء من تحلل أجسادهم بعد مماتهم، فقد حرم الله على الأرض أن تأكلها، وليس المقصود الأنبياء فقط،

## الستشار/ أحمد السيد على تائب رئيس هيئة قضايا الدولة

وإنما المقصود الأنبياء والمرسلين لأن كل رسول نبى وليس كل نبى رسول، فإذا أطلق لفظ الأنبياء دخل فيه الرسل لكونهم أنبياء أيضا، وعدد الأنبياء والرسل لا يعلمه إلا الله، لقوله تعالى: «وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبِلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِّن لَّمْ تَقَصُّصَ عَلَيْكُ " (غافر: ٧٨).

فعن أوس بن أبي أوس وقيل أوس بن أوس والد عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «منْ أفضَل أيَّامكُم يومُ الجمعة، فيه خُلقَ آدمُ، وفيه قَبض، وفيه النَّفخة، وفيه الصَّعقة، فَأَكُثْرُوا عَلَى مِنَ الصَّلاة فيه؛ فإنَّ صلاتَكم مُعروضةٌ على. قَالُوا؛ يا رُسولُ الله ( وكيف تُعرَضُ صلاتُنَا عليكَ وقد أَرَمْتُ؟ يُعنى؛ بَليتَ فقال: إنَّ الله عزُّ وجلُّ حرَّمَ على الأرض أنْ تأكلُ أجسادَ الأنبياء، (رواه أبوداود، والنسائي، وابن ماجه وصححه الألباني)

قال العظيم أبادي - رحمه الله - في

« عون المعبود «: « (وقد أرمت ) جملة حالية بفتح الراء وسكون الميم وفتح التاء المخففة، ويروى بكسر الراء أي بليت، وقيل على البناء للمفعول من الأرم وهو الأكل أي صرت مأكولا للأرض، (قال): أي أوس الراوي (يقولون) أي الصحابة أي يريدون بهذا القول (بليت فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله- عز وجل- حرم على الأرض) أي منعها وفيه مبالغة لطيفة (أجساد الأنبياء) أي من أن تأكلها فإن الأنساء في قبورهم أحياء. قال ابن حجر المكي: وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة أمر لا مرية فيه، وقد صنف البيهقي جزءا في ذلك.

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه وله علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره وقد جمعت طرقه في جزء.

وفي النيل بعد سرد الأحاديث في هذا الباب ما نصه: وهذه الأحاديث فيها مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة وأنها تعرض عليه- صلى الله عليه وسلم- وأنه حي في قبره. وقد أخرج ابن ماجه باسناد حيد أنه- صلى الله عليه وسلم- قال لأبي الدرداء إن الله- عز وجل- حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وفي رواية للطيراني ليس من عبد يصلي على إلا بلغني صلاته، قلنا: وبعد وفاتك، قال: وبعد وفاتي إن الله- عزوجل- حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنسياء. وفي صحيح مسلم عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: «مررت بموسى ليلة أسرى بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى في قس.

#### كرامات الأولياء ليست عامة:

سيق وأن ذكرنا أن الله حيرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء، وهي عامة بجميع الأنسياء- عليهم السلام- لأن الألف واللام للعموم، ولم سأت في الحديث ما يخصصها

بمعضهم دون بعض، أما بالنسبة لغيرهم من الأولياء، فلم يأت دليل من القرآن أو السنة على تحريم أكل أجسادهم عموما- كالأنبياء-فينقون على الأصيل العام الذي يعم سائر البشر، وهو فناء، وتحلل أجسادهم، إلا أن يأتي الدليل الحسى، ويصح الدليل النقلي على عدم تحلل أجساد بعض الأولياء، فيثنت لهم ذلك دون غيرهم.

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الهدى و النور « ردًّا على سؤال « هل أجساد الشهداء لا تفنى كأجساد الأنبياء؟ «: «السائل؛ يقولون أن جثة الشهيد لا تعلى يعنى باقى حثت الأموات..

الشيخ: ليس لهذا القول دليل شرعي.

السائل: كما يقولون أن قير سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم...

الشيخ: ليس هناك دليل في الشرع يخبرنا أن أجساد الشهداء لا تفنى كأجساد الأنساء، عندنا نص أن الله عزوجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. مثل هذا النص بالنسبة للشهداء لا يوجد إطلاقًا، لكن الذي وقع أن في التاريخ الاسلامي الأول بسبب حضريات اكتشفوا جثت بعض الشهداء كما هي. هذا صحيح وقع، لكن هذا لا يعطينا قاعدة أولاً: أن كل شهيد لا يبلي جسده، بل قد وجدت بعض الأجساد لغير الشهداء وهذا كما قلت أنها بجوز يكون إما أمر يعود إلى طبيعة الأرض أو أن الله عزوجل العليم بأحوال الموتى فقد يكرم بعضهم بأن يبقى جسده كما كان في قيد الحياة، تكون كرامة من الله لذاك الإنسان سواء كان شهيدا أو كان صالحا غير شهيد.

لكن لا يجوز أن نأخذ من ذلك قاعدة فلا نقول على الله ما لا نعلم. نقول: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غير الأنبياء فلا دليل عندنا بأن أجسادهم تبقى، اهـ وللحديث بقية إن شاء الله،

والحمد لله رب العالين.



#### من نور كتاب الله جزاء اتباع الشنة

قال الله تعالى: « وَمَن يُطِع اللهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا » (النساء: ٢٩).

#### من دلائل النبوة

عِن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إِنَّ رسولَ اللَّهِ كَانَ على جِبلِ حراءٍ، فتحرث فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اسكن حراءً لقما عليك إلا نبيُّ أو صدِّيقٌ أو شهيدٌ" وعليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمنُ وعثمانُ، وعليُّ، وطلحة أوالزيير، وسعد بن أبي وقاص، رضيَ اللَّهُ عنهم. (صحیح مسلم ۲٤۱۷).

#### حكم ومواعظ

من فضائل الصحابة

وعمد منهم وانعما

ابوبكر، وعمد رضي الله عنهما في الجنة

عند طلا يعني رضي الله عنه المحددي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

ان أهل الله رجات العلى بداهم من

فالله المحقا لايم المح محلة المعلى في الأفق من أفاق السماء، وإنّ أبا بكبر

(۲۹ عبداه زبار عدمه)

قال حكيم لابنه: "يا بني، إن أشدّ الناس حسرة يوم القيامة: رجل كسب مالاً من غير حلّه فأدخله النار، وأورثه من عمل فيه بطاعة الله فأدخله الحنه (العقد الفريد).

#### من أقوال السلف

قال حكيم لابنه: "يا بني، إن أشدُ الناس حسرة يوم القيامة: رجل كسب مالاً من غير حلَّه فأدخله النار، وأورثه من عمل فيه بطاعة الله فأدخله الجنة" (العقد الفريد).

من هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حَمَدُ الله تعالى في جميع الأحوال

عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يُسَرُّ بِهِ قَالَ الحِمدُ للَّهُ الَّذِي بنعمته تتمُّ الصَّالحاتُ، وإذا رأى شيئًا مما يكْرُهُه قالَ الحمدُ للهُ على كلُّ حال" (ابن ماجه ٣٨٠٣ وحسنه الأثباني).

ه من معانى الأحاديث

رما أوتسي قدوم الجدل إلا ضلوا» الجدل: مقابلة الحجة بالحجة. والمجادلة: المناظرة والمخاصمة. والمسراد به في الحديث الجدل على الباطل، وطلب المفالبة به. فأما الجدل لإظهار الحق فإن ذلك محمود؛ لقوله تعالى: ﴿ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هي أحسن، (النحل، ١٢٥). (النهاية لابن الأثير).

من حكمة الشعر انُ الكويم ليُنخفِي عنك عسرته حتى تراه غنياً وهو مجهود إذا تكرُّمت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة نم يظهر الجود (عيون الإخبار)

#### أحاديث باطلة لها آثار سيئة

"الدنيا حرام على أهل الآخرة، والأخرة حرام على أهل الدنيا، والدنيا والآخرة حرام على أهل الله" موضوع. (سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني).

#### مخالفات تقع فيها النساء

تجاوز مدة الحداد على الميت أكثر من ثلاث ليال؛ ما لم يكن المتوفَّى هو زوجها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ الامرأةِ تؤمِنُ باللهِ واليوم الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ على ميَّتِ فوقَ ثلاثِ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (صحيح البخاري ١٢٨٠).



# الكر السياق

(1.9)

# حجاب المرأة المسلمة

(19)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ما يزال حديثنا متصلاً حول أدلة الحجاب من القرآن والسنة، انتهيت-بفضل الله تعالى من أدلة القرآن، ووصلت إلى الحديث الرابع عشر من أدلة السنة، وهو حديث الخثعمية التي استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر، وأخذ الفضل ينظر إليها... الحديث: ورأينا الاستدلال من الحديث للفريقين؛ الفريق القائل بجواز كشف الوجه، والفريق الذي قال بعدم جواز كشف الوجه، ووصلت إلى كلام الشيخ الشنقيطي -يرحمه الله -، وهو من القائلين بعدم جواز كشف الوجه، فنقلت كلامه - لأنه يضم أكثر استدلالات القائلين بعدم جواز كشف الوجه، فنقلت كلامه - لأنه يضم أكثر استدلالات القائلين بعدم جواز كشف الوجه، فنقلت كلامه - لأنه يضم أكثر استدلالات القائلين بعدم جواز كشف الوجه ثاوردت على استدلالاته بعض الإيرادات، ومن ذلك،

١- قوله: ليس في روايات الحديث أنها كانت كاشفة
 عن وجهها.. والرد على ذلك.

٢- قوله: قد ينكشف عنها خمارها من غير
 قصد... والرد على ذلك.

٣- ويحتمل أن يكون يعرف حسنها -أي، الفضل قبل ذلك الوقت.. والرد على ذلك.

 4- قوله: ليس في روايات الحديث أن النبي صلى
 الله عليه وسلم رآها كاشفة عن وجهها... والرد على ذلك.

ونستأنف بقية الإيرادات على كلام الشيخ الشنخ الشناطي،

٥- قول الشيخ الشنقيطي: ومما يوضِّح هذا أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما الذي روى هذا الحديث لم يكن حاضرًا وقت نظر أخيه إلى المرأة ونظرها إليه؛ لما قدمنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّمه -أي: ابن عباس- بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله، ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل، وهو لم يقل له؛ إنها كانت كاشفة عن وجهها.

قلت: في قوله أن ابن عباس روى الحديث عن أخيه الفضل ولم يكن حاضرًا الواقعة، في قوله هذا نظرً. قال الترمذي: سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا -أي: عن حديث الفضل - فقال: أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضل. قال: فيحتمل

أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة. يقول الحافظ ابن حجر: وإنما رجِّج البخاري الرواية عن الفضل الأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة .. وقد سبق في باب التلبية والتكبير من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، فكأن الفضل حدُّث أخاه بما شاهده في تلك الحالة، ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمى جمرة العقبة فحضره ابن عباس، فنقله تارة عن أخيه؛ لكونه صاحب القصة، وتارة عما شاهده، ويؤيد ذلك ما وقع عند الترمذي، وأحمد، وابنه عبدالله، والطبري من حديث على مما يدل على أن السؤال المذكور وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي، وأن العباس كان

ولفظ أحمد عندهم من طريق عبيدالله بن أبى رافع عن على قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: هذه عرفة وهو الموقف... فذكر الحديث، وفيه ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر، فقال، هذا المنحر، وكل منى منحر، واستفتته، وفي رواية عبدالله (بن أحمد)، ثم جاءته جارية شابة من خثعم، فقالت: «إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزي أن أحج عنه؟ قال: حجى عن أبيك، قال: ولوَى عُنق الفضل: فقال العباس: يا رسول الله لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابًا وشابَّة فلم أمن عليهما الشيطان». وظاهر هذا أن العباس كان حاضرًا لذلك، فلا مانع أن يكون ابنه عبدالله أيضا كان معه. (انظر فتح الباري ٢٧/٤، والأحاديث التي أشار إليها الحافظ ابن حجر في المسند، ح٥٦٢، ح ١٣٤٨، وقال الأرناؤوط؛ حسن، والترمذي ح٥٨٨، وقال الألباني؛ حسن، والطبري في التفسير ح٨٢٨٣١٧١٨).

٦- قول الشيخ الشنقيطي: إن المرأة مُحْرِمَة، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليه، وعليها ستره من الرجال في الإحرام كما

هو معروف عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، ثم قال: وبذلك يُعلَم أنها مُحْرِمَة لم ينظر إليها أحدٌ، فكشفها عن وجهها إذن لإحرامها، لا لجواز السفور.

قلت: ذكرت من روايات حديث الفضل رضي الله عنه أن ذلك كان بعد رمي الجمرات وعند النحر، ومعنى ذلك أن سؤال الخثعمية كان بعد التحلل من الإحرام، وبالتالي فلا حجة في كلامه أنها كاشفة عن وجهها؛ لأنها مُحْرِمَة، يقول الشيخ الألباني -يرحمه الله-: «استدل الحافظ في الفتح على أن الاستفتاء وقع عند النحر بعد الفراغ من الرمي»، ثم قال الشيخ؛ الإحرام، كما هو معلوم أن الحاج إذا رمي جمرة العقبة، حل له كل شيء إلا النساء وحينئذ العقبة، حل له كل شيء إلا النساء وحينئذ فالمرأة الخثعمية لم تكن مُحْرِمَة، (انظر؛ جلياب المرأة المسلمة، ص٣٢).

ثم قال الألباني: «ثم هَبُ أنها كانت مُحُرِمَة، فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور (قلت: يقصد قول ابن بطال استدلالا من الحديث: وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب، ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل، الخماعهم على أن سترالمرأة وجهها ليس فرضا لاجماعهم على أن للمرأة أن تُبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء، وأن قوله: (قل للمؤمنين يَغُضُوا من أَبْصَارِهم) على الوجوب في غيرالوجه».

ثم نقل كلام الحافظ ابن حجر تعليقًا على كلام ابن بطال: «في استدلاله -ابن بطال- بقصة الخثعمية كما ادعاه نظرٌ؛ لأنها كانت مُحْرِمَة. قال الألباني: كلا فإنه لا دليل على أنها كانت مُحْرِمَة، بل الظاهر خلافه، فقد قدمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد رمي جمرة العقبة -أي: بعد التحلل-؛ فكأن الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه-رحمه الله تعالى-». ثم قال الألباني: «المُحْرِمَة الشترك مع غير المُحْرِمَة في جواز ستر وجهها تشترك مع غير المُحْرِمَة في جواز ستر وجهها

بالسدل عليه، وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط، فلو أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز لأمرها صلى الله عليه وسلم أن تسدل عليه من فوق؛ كما قال ابن حزم - لا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن، وقد كاد الفضل بن عباس أن يُفتن بها » (انظر جلباب المرأة المسلمة صري ٢٣،٦٤٤).

ومن ناحية أخرى؛ فإن الشيخ الشنقيطي قال:
«فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال
أجانب ينظرون إليه، وعليها ستره من الرجال
في الإحرام». قلت: وكلام الشيخ يلزم منه أنها
كانت تغطي وجهها في حال إحرامها، وهي لم
تكن مُحرمة، وكانت كاشفة عن وجهها. قال
الشيخ الشنقيطي- يرحمه الله-: «فإن قيل؛
كونها مع الحجاج مظنة أن ينظر الرجال وجهها
إن كانت سافرة؛ لأن الغالب أن الرأة السافرة في
وسط الحجيج لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها
من الرجال».

ثم قال الشنقيطي: وفالجواب أن الغالب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الورع وعدم النظر إلى النساء، فلا مانع عقلاً ولا شرعًا ولا عدة من كونها لم ينظر إليها أحد منهم، ولو نظر لحكى كما حكي نظر الفضل إليها. قلت: بنى الشيخ كلامه على أنها لم يرها إلا الفضل، وهي تأتي وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر (شديد الزحام)، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محاطًا والنبي صلى الله عليه وسلم كان محاطًا بأصحابه إن لم يكن بأجسادهم فبعيونهم!

٨- قال الشيخ الشنقيطى -يرحمه الله-: «وبالجملة؛ فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب، مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير،. قلت: يعود الشيخ هنا ليقرر أن وصف الجمال يأتي من الوجه، وأن الوجه هو أصل الجمال، ومع أنه سبق له أن ذكر -كما رأينا- أن وضاءة المرأة وحسنها قد تُعْرَف من غير وجهها.

يقول الشيخ ابن عثيمين -يرحمه الله-، «فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتغطية وجهها؟ فالجواب: ان

الظاهر أنها كانت مُحْرِمَة، والمشروع في حقُّها أن لا تغطى وجهها؛ إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، (ثلاث رسائل في الحجاب، ص٤٦). قلت: أما قول الشيخ: الظاهر أنها كانت مُحْرِمَة، فهذا سبق الرد عليه، بأن روايات الحديث بيَّنت أن قصة الخثعمية كانت في يوم النحر بعد رمى الحمرات، وبعد التحلل من الإحرام، ومن هذه الأحاديث -إضافة لما ذكرتُ- حديث جابر بن عبدالله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ‹.. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبِّره وهلُّله ووحَّده؛ فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلاً حَسَن الشعر أبيض وسيمًا .. ، (صحيح مسلم ح ١٢١٨).

وأما قول الشيخ ابن عثيمين - يرحمه الله -:

«والمشروع في حقها - أي: المُخرِمَة - أن لا

تغطي وجهها؛ إذا لم يكن أحد ينظر إليها من

الأجانب، قلت: وهذا سبق أن رددت عليه بأنها

كانت كاشفة عن وجهها عندما استفتت النبي

صلى الله عليه وسلم، والا فكيف وصفها الفضل

بالحسن والجمال، ولماذا صرف النبي صلى الله

عليه وسلم وجه الفضل حتى لا ينظر إليها؟

ثم قال الشيخ ابن عثيمين: «أو يقال؛ لعل النبي

صلى الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك، فإن عدم

نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر؛ إذ

قلت: الشيخ هنا أقام كلامه على افتراض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتغطية وجهها، لكن هذا لم يُنْقل الينا، وهذا أراه بعيدًا جدًّا؛ إذ كيف لا يذكر رواة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتغطية وجهها، والمقتضي لذكر ذلك موجود بل وقوي، فبعد صرف وجه الفضل، لو أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية وجهها لذكر الرواة ذلك عليه الحديث، ولكونه لم يأت في أي رواية -فيما أعلم- فيبقى هذا مجرد احتمال لا يقرر شيئا.

وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.



## الأذكار عقب العلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعدُ:

فقد تكلمنا في الحلقة السابقة عما يقال عَقَبُ الصلاة، فذكرنا الأحاديث التي وردت في التسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل، والكيفيات التي وردت بها، وما يُستحُب للمصلي من ذلك، وتكمل في هذه الحلقة الحديث عما يُقال عَقيبَ الصلاة من أذكار، فتقول وبالله تعالى التوهيق:

#### تلاوة آيات من القرآن عقب الصلاة:

قراءة القرآن من أعظم القُريات عند الله سيحانه، والمندوب للمسلم إذا صلى وجلس يذكر الله سبحانه أن يتلوما يلي،

١- آيـة الكرسي، وهي الآيـة ٢٥٥ من سورة البقرة.

٧- سورة الفلق.

٣- سورة الناس.

والأصل في ذلك ما وردت به الأحاديث التالية: عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ آية الكرسي

#### د. حمدي طه

دُبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت،. رواه الطبراني والنسائي وابن حبان، وقال الألباني: صحيح. انظر: حديث (٦٤٦٤) في صحيح الجامع.

وعن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبركل صلاة،. قال الألباني ي ، السلسلة الصحيحة ، ١٩/٤ : أخرجه أبو داود (۱۵۲۳)، وابن حبان (۲۳٤۷)، وأحمد (١٥٩/٤)، ورواه ابن حبان ولفظه: «اقرأوا المعوذات في دبركل صلاة،، وفي رواية للنسائي والترمذي والمعوذتين، بالتثنية.

قوله المعوذات- بصيغة الجمع- استدل به بعضهم على الإتيان بسورة الإخلاص، وسورة الطلق، وسورة الناس؛ لأن هؤلاء السور ثلاث، فهي تشمل الإخلاص من باب التغليب، فيراد بها الإخلاص والمعوذتان. (الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهية الزحيلي١٦٥/٢). ووقف بعضهم على لفظة المعوذتين- بالتثنية-فقالوا بتلاوة سورة الفلق، وسورة الناس فحسب وهو الأصح، وذلك أن من أسلوب العربية أن يُؤتَّى بِصِيغة الجِمع للمضرد وللمثني أحيانًا، قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِذَّ ٱلنَّاسُ قَدَّ جَعُوا لَكُمْ فَأَخْتُوهُمْ (آل عمران: ١٧٣)، والقائل هو رجل واحد من خزاعة، وعلى هذه القاعدة خرج الحديث؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق لفظة المعوذات- بالجمع- على المعوذتين-الفلق والناس- فهما المقصودتان فقط. وعلى هذا فإن سورة الإخلاص لا تندرج تحت هذه اللفظة، فهي بالتالي ليست مطلوبة هنا. (الجامع لأحكام الصلاة، لمحمود عبد اللطيف عويضة ٢/٥٨٣).

هذا ما وردت به النصوص من آيات تقال عقب الصلاة ما كان منها صحيح أو حسن.

#### الدعاء عقب الصلاق

إن فضل الدعاء في الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال ريكم ادعوني استجب لكم،. رواه ابن ماجه أحمد والترمذي، وإذا كان الدعاء مستحب في كل وقت فهو كذلك في الصلوات وعقبها، والأصل في ذلك ما روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوفُ الليل الآخر، وديرُ الصلوات المكتوبات،. (وقال الألباني: حسن

وقد وردت بصيغة أحاديث فيها الأدعية التي تقال عقب الصلاة أذكر منها ما يلى:

١- الحديث الأول: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أسرفتُ وما أنت أعلمُ به مني، أنت المقدِّم والمؤخِّر لا إله إلا أنت، وقد ثبت ذلك عن على رضى الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

قال: وفإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمتُ وما أخرتُ وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أسرفتُ وما أنت أعلمُ به منى، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر لا إله إلا أنت،. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حيان، ورواه مسلم إلا أنه ذكر هذا الدعاء بين التشهد والتسليم وليس بعده.

٧- الحديث الثاني: «اللهم أعنى على ذكرك، وشكرك، وحُسن عبادتك، ودليله ما روى عن معاذ بن جيل رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يومًا، ثم قال: «يا معاذ، إنى لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك، قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دُبُر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك، رواه أبو داود والتسائي.

٣- الحديث الثالث: «ربُّ قنى عذابك يوم تبعث عبادك،. وجاء ذلك في حديث البراء رضى الله عنه قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يُقبِل علينا بوجه، قال فسمعته يقول: ربُ قنى عذابك يوم تبعث، أو تجمع عبادك،. رواه مسلم.

وقد وردت أدعية أخرى في أحاديث ليست بالقوية، ولهذا اكتفيت بالأدعية الثلاثة المذكورة.

هذاما وردت به النصوص من أدعية تقال عقب الصلاة، ولا يعنى ذلك ألا يدعو السلم بأي دعاء آخر يختاره عقب الصلوات، فإن الدعاء مشروع ومندوب في كل وقت وبأية صيغة، ولكن هذه الأدعية الواردة عقب الصلوات لها ميزةٌ خاصة الله سبحانه أعلم بها؛ فالأولى والأفضل الإتيان بها وتقديمها على غيرها، ثم هو بالخيار بعد ذلك بين أن يدعو بما يحقق حاجاته في دينه ودنياه وآخرته من كلمات يختارها بنفسه، وبين أن يختار من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وردت به

النصوص مطلقة.

وقد أنكر بعض أهل العلم ذلك فقال: الدعاء بعد الصلاة ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما هديه أن يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، وإنما هديه أن يكون الدعاء قبل أن يسلم، فإن قال قائل: أن يكون المدعاء قبل أن يسلم، فإن قال قائل: اليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعنا على ذكرك. قلنا: بلى، ولكن المراد بدبر الصلاة هنا آخرها: لأن دبر كل شيء قد يكون بعده، وقد يكون منه، ولكن في آخره كما يقول دبر الحيوان؛ لأنه في مؤخره وهو منه كما في قوله: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. (هتاوى فور على الدرب للشيخ محمد بن عثيمين).

وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وإنما رجح أن يكون بمعنى آخرها قبل السلام من الصلاة؛ لأن الدعاء الأولى فيه أن يكون حال الإقبال على الله ومنهاجه، وإنما يكون قبل السلام من الصلاة، فلا يليق أنه إذا انصرف وسلم وأقبل على المخلوقين بعد انصرافه من خطاب الله تعالى أن يدعو الله بل اللائق أن يدعو الله بل اللائق أن يدعو الله قبل سلامه، لذا في الحديث بعد التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو». (انظر: شرح الزاد للحمد ١٤٠/٥). قلتُ، والصحيح ما ذكرناه من مشروعية الدعاء عقب الصلاة لما شبت في ذلك من الأدلة.

العلمية والإفتاء وهذا نصه:

سن: اختلف الناس في الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيئة الاجتماعية، فئة تقول: إن ذلك لم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة شيء، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ لأنهم أحرص الناس على اتباع الحق، وفئة تقول الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيئة الاجتماعية مستحب ومندوب، بل مسنون؛ لأنه ذكر وعبادة وكل ذكر وعبادة لا

أقل من أن يكون مستحبًا ومسنونًا، وهؤلاء

مسألة: الدعاء بعد الصلاة الكتوبة جماعة:

ورد في ذلك سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث

يلومون الذين لا ينتظرون الدعاء، ويقومون بعد الفراغ من الصلاة.

فأجابت اللجنة: "الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يقال: إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها، أو عددها ،أو هيئاتها، أو مكانها إلا بدئيل شرعى يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، ولا من فعله، ولا من تقريره تدل على ما ادعته الفرقة الثانية، والخير كله باتباء هديه صلى الله عليه وسلم، وهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وقد جرى خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان، ومن أحدث خلاف هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردُّي؛ فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يديه- يطالب بالدليل المثبت لعمله، وإلا فهو مردود عليه، وهكذا من فعل ذلك بعد النوافل بطالب بالدليل، كما قال تعالى في مثل هذا «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» (سورة البقرة آية ١١١)، ولا نعلم دليالاً من الكتاب ولا من السنة يدل على شرعية ما زعمته الفرقة الثانية من الاجتماع على الدعاء والذكرعلي الوجه المذكور في السنوال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٢٥١). وأيضاً فترك النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى وانتفاء المانع سنة والفعل بخلافه بدعة.

هذا ما تيسر جمعه فيما يتعلق بما يقال عقب الصلاة، وبقي لنا مسألتان نُرجئ الحديث عنهما إلى العدد القادم، بإذن الله، وهما كيفية التسبيح باليد، وجواز التسبيح والذكر بالمسبحة، نسأل الله العفو والعافية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



# سقوط هرقاطة (۷)

الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، والصلاة والسلام على خير بشر اقلته الأرض وأظلته السماء، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعدُ: فهذا لقاؤنا الثاني عن سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس وبسقوطها (أي: بسقوط غرناطة) انتهت دولة الإسلام في الأندلس، والتي أضاءت أوروبا على مدى ثمانية قرون من الزمان، وترتب على سقوطها آثار وخيمة وقعت على المسلمين في الأندلس وفي غيرها من بلاد المسلمين في الأندلس وفي غيرها من بلاد المسلمين في شمال إفريقيا، بل وفي العالم بأسره، والموضوع قد يطول ويتشعب بنا، ولذلك سنحاول بعون الله قد يطول ويتشعب بنا، ولذلك سنحاول بعون الله البحازه في المحاور الآتية:

#### أولاً: الأسباب التي أدت إلى ظهور غرناطة:

وُلدَت مملكة غرناطة من رحم المعاناة، والمعاناة التي أقصدها هنا هي التي عبر عنها الدكتور عبد الرحمن الحجي بقوله: «قامت مملكة غرناطة بعد أن لاح لمسلكمة الأندلس شبح الفناء، فاعتبروها ملاذًا به يحتمون واليه يلجؤون، وقد هيًا الله لهم للنجاة من فناء محقق، (من كتاب التاريخ الأندلسي، بتصرف يسير).

وهذه الظروف والأحوال التي نشأت فيها مملكة غرناطة هي التي جعلتها تستمر على قيد الحياة كمملكة ما يزيد على قرنين ونصف القرن من الزمان؛ مع الصعوبات الجمة التي كانت تحيط بها من الخارج والداخل.

#### عبد الرزاق السيدعيد

النا: إطلالة سريعة على الأنداس قبل ظهور مملكة غرناطة، يُطلعنا الأستاذ محمود خليل في كتابه «سقوط غرناطة» على أوضاع دولة الموحدين في آخر عمرها، وهي التي كانت تحكم الأندلس قبل السقوط، فيقول: «سقطت دولة الموحدين على يد المرنيين فيقول: «سقطت دولة الموحدين على يد المرنيين والمُلك بين أمراء الأندلس، ودخلوا في قتال عنيف والمُلك بين أمراء الأندلس، ودخلوا في قتال عنيف لنزع المحصون والقلاع من بعضهم البعض، وكانت مملكة قشتالة النصرانية الإسبانية تتابع ما يدور والتي المسلمين بواسطة أجهزة استخباراتها، فرأت أن الفرصة قد حانت لتوجيه ضربة مميتة فرأت أن الفرصة قد حانت لتوجيه ضربة مميتة للمسلمين في الأندلس، فبدأت هجومها بالفعل، وكان احتلال قرطبة في ٢٣ شوال سنة ٣٣٣هـ/ ٢٩

لقد كان سبب سقوط قرطبة المعاصي والأشام والابتعاد عن منهج الله العظيم، وبالتالي أصابهم الضعف، ودخلوا في الفوضى والنزاع والخالاف، فقادهم ذلك إلى فقد الأوطان، ومن ثم ضاعت الحضارة وضاع التراث، وبدأت مدن الإسلام الكبرى تتساقط في يد النصارى، فسقطت بلنسية عام ١٣٦ه، ثم شاطبة، ودانية، وفي عام ١٤٦ه سقطت اشبيلية، وقد كان سقوط إشبيلية إيدانا بسقوط سائر المدن والحصون الإسلامية تباعا، فاستولى النصارى الإسبان على شريس، وشذونة، ودس، وشلوفة، وغليانة، وغيرها، وبهذا بسط القشتاليون

النصارى الإسبان سلطانهم على سائر الأراضي الإسلامية في غرب الأندلس، وانكمشت رقعة الدويلة الإسلامية في الأندلس بسرعة مروعة». اهد. مختصرًا.

ويلخص لنا صاحب موسوعة المغرب العربي الأسبيات الرئيسة لسقوط دولة الموحدين في الأندلس، والتي هي في الحقيقة أسباب سقوط كل دولة قديمًا وحديثًا، فيقول: «والذي يقلب صفحات تاريخ تلك الفترة من الدولة الموحدية، مدرك مدى الخزى والعار الذي لحق بديار المسلمين والاستهانة بكل القيم والأخلاق من أجل تحقيق مصالح شخصية على حساب العقيدة والشعوب، وهكذا توضع أمور الدولة في يد أشخاص يخونون الله ورسوله وقرآنه ويخونون شعوبهم بعد أن ماتت ضمائرهم، فنجد هنا إدريس المأمون بن المنصور برحف من الأندلس، ويقرر العبور إلى الغرب، معتمدًا على محالفة بعض العرب ومعاونة قوات مسيحية من جنود قشتالة، يقدر عددها يخمسمائة فارس مقابل التنازل عن عشرة حصون بالأنداس لملكة قشتالة، وقبوله ببناء كنيسة في مراكش تجاور جامع القرويين، وهكذا دخلت دولة الموحدين في صراع عنيف كلف الموحدين دماءً وأموالاً، وتفككا داخليًا، وسقطت دولة الموحدين بعد فترة طويلة من الصراع والانحدار والضعف عام ١٦٦٨ه الموافق ٢٦٩ ام». اه.

#### ثالثًا؛ مملكة غرناطة:

في ظل الأوضياء التي سبق بيانها، وسقوط دولة الموحدين وعواصم الأندلس ومدنها مدينة تلو مدينة، وفي غمرة هذه الأحداث التي كان يمكن أن تودى بغرناطة وبكل شبر من أرض الأندلس وُلدَتْ غرباطة، ويحدثنا الدكتورحجي عن ذلك فيقول: «كانت غرناطة (إغرناطة) في الأصل- قبل الفتح الإسلامي للأندلس- مدينة صغيرة قرب مدينة إلبيرة، وتقع مدينة غرناطة على وادى نهر شنيل أحد فروع الوادي الكبير، ضمن مملكة غرناطة أيام بني الأحمر، الطرف الجنوبي من الجزيرة الأندلسية، هذه المنطقة التي استطاع الاحتفاظ بها نفر من رجال الأندلس بقيادة محمد بن الأحمر مدى قرنين ونصف القرن من الزمان بقية عمر سلطان المسلمين في الأندلس، ولقد عُدُ من الفرائب استمرار مملكة غرناطة هذه المدة رغم صغرها وقلة عدد سكانها، مُحَافظة على ما يقي من

سلطان سياسي للمسلمين ووجود حضاري معطاء». اهـ.

#### رابعا: أسباب ثبات غرناطة:

لم يكن من الميسور على مملكة غرناطة البقاء كل هذه المدة قرنين ونصف قرن من الزمان على قيد الحياة، بينما عوامل الفناء والإبادة تحاصرها من كل جانب، حتى لقد كان ذلك مثارًا للدهشة لعديد من الباحثين في التاريخ الحديث، ووجه الفرابة أن دولة بهذا الحجم اليسير من المساحة والأعداد البشرية تواجه القوة العددية والإمكانات الواسعة لدولة إسبانيا النصرانية والمتربصة بمملكة غرناطة تريد أن تنقض عليها في أي لحظة، وتهلك الحرث والنسل، وتبيد خضراءها وتسفك دماء أهلها، وتقضي على البقية الباقية من الإسلام والمسلمين.

ما من شك أن هناك عوامل عدة وراء بقاء مملكة غرناطة ثابتة طيلة هذه المدة أمام عوامل الفناء، ولعل أبرزها ما يلى:

ا- عامل العقيدة؛ فالمسلمون في غرناطة رغم ما حل بهم من نكبات لم يفقدوا الإيمان بمصدر قوتهم وينبوع وجودهم ألا وهو الإسلام، فالأمة التي تحيا لا تموت بموت قائد أو ذهاب دولة، وإن كان هذا سببًا خطيرًا وله أهمية، لكن خسارة الأمة في عقيدتها ودينها هو مكمن الخطر الحقيقي والطاقة الكبرى، ذلك ما يسعى إليه خصوم الإسلام، وإليه توجهت سهامهم المسمومة المحمومة في كل زمان ومكان، فكانت نشأة غرناطة على أساس من العقيدة الصحيحة التي تمسّك بها ولاة الأمر وإن شابها قصور في كثير من الأحيان حتى إذا ضعف الدين ضاعت الدولة.

٧- هناك عامل جغرافي يتمثّل في عوامل طبيعية محيطة بغرناطة، وبُعدها نوعًا ما -كمكان- من الوقوع في يد العدو الإسباني المتريص، وقرب موقعها من المغرب العربي وعدم وجود خطّ فاصل يمنعهم من الاستعانة بإخوانهم في الشمال الافريقي.

٣- كانت غرناطة ملاذًا لجميع المسلمين في الأندلس بعد سقوط دولة الموحدين وسقوط مدن الأندلس مدينة تلو الأخرى، فاجتمع بغرناطة عدد هائل من المهارات والكفايات من الرجال والنساء، والذين هم نتاج حضارة الأندلس على مدار العصور وكان منهم علماء في شتى الميادين، ورجال حرب وساسة

وقادة، فكانت غرناطة جامعة لطاقات أهل الأندلس من كل لون وميدان.

تركزت في هذه البقعة من الأرض ألوان من القدرات ومعادن الهمم التي سمت بأصحابها- بفضل الله- عن الرضوخ لحياة ذليلة على حساب دينها، وعملت من أجل هذه الغاية واستعملت من أجلها كل وسيلة. (راجع: تاريخ الأندلس للدكتور عبد الرحمن الحجى ص ١٩ ٥ وما بعدها).

هذا الذي قدمناه من عوامل الثبات والبقاء مع أهميته لا بد له من وجود قيادة مؤمنة تجمع هذه الطاقات والإمكانات نحو الهدف المنشود، وهذه القيادة تمثلت في مؤسس غرناطة ابن الأحمر- رغم ما شاب سيرته من جنوح عن السبيل أحيانًا، لذا سنعرض فيما يلي لشيء من سيرته، وأهم أعماله بشيء من الاختصار.

الله الله الفائب بالله محمد بن يوسف مراحة وشيء من سيرته:

ا- هو أبو عبد الله الفائب بالله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن نصر بن قبس الخزرجي، يرجع نسبه إلى سعد بن عبادة الأنصاري أحد كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من النقباء شهد العقبة وبدرًا، وُلدَ محمد بن يوسف في مدينة أرجونة من حصون قرطبة من جهة الشرق سنة ١٩٥هـ الموافق (١٩٥ه) كان جنديًا وافر العزم وكانت بيعته لملكة غرناطة يوم الجمعة ٢٦ رمضان وكانت بيعته لملكة غرناطة يوم الجمعة ٢٦ رمضان سنة (٥٣٠هـ). وانظر: (غرناطة في ظل بني الأحمر، د. يوسف شكرى فرحات ص٣٠).

٢- شيء من سيرته:

«كان في أوقات السلم ينصرف إلى شؤون مملكته، فكانت له سلسلة من الأعمال الجيدة، تنظيم الشرطة والقضاء، وتطبيق القوانين العادلة التي وضعها الفقهاء، فشعر الضعيف بالحماية والطمأنينة بعد ما فتح السلطان أبوابه لأصحاب المطالب لتوقي المظالم، فكان قريبًا من شعبه، ويروي المؤرخون أنه كان يتوخى البساطة في المأكل والملبس، فيبدوفي مظهره كسائر الناس». اهد المصدر السابق ويقول فيه لسان الدين بن الخطيب: «كان السلطان ابن الأحمر عظيم التجلّد، وافضًا للدعة والراحة، مؤثرًا التقشف، بعيدًا عن التصنع، شديد الحزم قويًا في طلب حقه، مباشرًا للحرب بنفسه يلبس قويًا في طلب حقه، مباشرًا للحرب بنفسه يلبس الخشن من الثياب ويؤثر الزهد». اه بتصرف يسير.

ونعود إلى الدكتور يوسف شكري فرحات الذي يواصل الحديث عن أخلاق وأعمال ابن الأحمر فيقول: «كانت له أوقات يختلي فيها بنفسه ويتمشى في حديقة القصر بتأمل ويفكر ويقرأ، وكانت تبدو عليه مسحة من الحزن والكآبة، ربما لأنه اضطر أحيانًا إلى محالفة أعداء المسلمين ومعاداة أبناء دينه من العرب والبربر.

من أعمال ابن الأحمر- إلى جانب بناء قصر غرناطة المشهور- أنه أنشأ مأوى للعميان ودارًا للعجزة، وبنى مستشفى كبيرًا ونشر المدارس، وأعد منازل للغرباء دون تميز بين الأديان والقوميات، وكان يتفقد أحوالهم مستترًا بعيدًا عن مظاهرًا الأبهة وعظمة اللك.

وكان يعقد مجلسًا عامًا للناس كل أسبوع، تُرفع إليه التظلمات ويشافهه أصحاب الحاجات وينشده الشعراء، وتدخل إليه الوفود، ويشاور أرياب النصائح في مجلس يحضر به أعيان الحضرة وقضاة الجماعة، كما اهتم بالحياة الاقتصادية فأقام المخازن للحبوب وسائر المواد الغذائية، وكانت توزع بأسعار عادلة، ده.

هذه أهم العوامل التي كانت سببًا في بقاء مملكة غرناطة مدة قرنين ونصف من الزمان تصارع أسباب الفناء المحيط بها من الخارج، فلما ضعف الحكام، وابتعدوا بنسب متفاوتة عن شرع الله والتفتوا إلى الصراع على المناصب، وعادى بعضهم بعضا من أجل الدنيا ووالوا أعداء الله أصابتهم سُنَّة اللَّه في خلقه، فلما تنازعوا واختلفوا ضعفت قوتهم وانكسرت شوكتهم، وسلط الله عليهم أعداءهم، فأخذوا ما في أيديهم وسلبوهم ملكهم، وانتهت دولة الاسلام في الأندلس بسقوط غرناطة، وترتب على ذلك مآس ومخاز، وقعت على المسلمين فيما يعرف في التاريخ بمحاكم التفتيش؛ ذلك السجل الأسود في تاريخ التعصب النصراني المقيت في إسبانيا، ووقعت أمور يندى لها الجبين، وتأسف لها الإنسانية على مر التاريخ، ولم تقع هذه المخازي والمآسى على السلمين فحسب، بل على اليهود والنصاري الذين يخالفون أهل إسبانيا في المذهب، وقد سطر المؤرخون من النصاري والمسلمين سجلات مليئة بحوادث يشيب لها الولدان يعرفها القاصي والداني، ولا يتسع المجال للحديث عنها في هذه العجالة، والحمد لله على نعمة الإسلام.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول

الله صلى الله عليه وسلم، وبعدُ: وعدنا في مقالنا السابق أن يكون موعدنا في هذا المقال: الجديث عن العقل الثالث ووظيفته.

وقد اخترت لحديثنا في هذا المقال عن العقل المعقل المتعصب، وذلك لما نعايشه اليوم من الكثير الذين يدَّعُون أنهم أصحاب عقول غالبها تقع تحت العقل المتعصب.

والعقل المتعصب هو عقل جامد في الرأي، فلا مرونة عنده في تقبُّل غيره.

اتصف هذا النوع من العقول بصفات، من همها:

#### أولاً: وقوفه عند ظاهر اللفظاء

هذا، وقد يكون اللفظ يحمل في فحواه أمرًا غير الذي في ظاهره، إلا أنه يستمسك بظاهره دون النظر لفحواه.

#### ثانيًا: نَمُسكه بمدهب معين:

فيرى صحة المذهب الذي عليه دون الأخذ في الاعتبار أن هناك مذهب آخر قد يكون أصح منه، أو حتى يعطي نفسه فرصة للنظر في آراء غير مذهبه.

#### المسالك د. أحمد منصور سبالك

#### ثالثاً: عَلقَ باب الاجتهاد:

بهذا التعصب ذهب بلسان حاله-وريما بلسانه مقاله- إلى أن لا اجتهاد بعد الرأي الذي عليه، فغلق باب الاجتهاد على مذهبه.

#### رابغا: انطلاقه على مصادر ومراجع معينة:

نرى صاحب هذا العقل دائمًا يُحيل إلى مصادر معينة ومراجع محددة لديه، ليس له الرغبة في الحياد عنها والنظر إلى غيرها من المصادر والمراجع.

ودائمًا ما تكون هذه المراجع مختصرات، والاستمساك بها أدًى إلى ترك الأصول لهذه الآراء، رغم العلم بأن المختصر معلوم عند أهل العلم يحتمل ويحتمل؛ لأن ألفاظه قالة.

فهذه الصفات الغير حميدة وجب الاجتهاد في خروج هذا النوع من العقول من هذا التعصب المقيت، والجمود الذي يجعل صاحبه دائمًا ساكنًا في محل ثابت، لا يتحرك، وبالتالي لن يخرج من دائرة ما وضع نفسه فيه.

لذا لا بد من خروجه ليتفاعل مع

مجتمعه ويكون عقلاً فعالاً، وحتى يكون كذلك يجب عليه المرور بالمراحل التالية:

الرحلة الأولى؛ العودة إلى أصول السلف في الدراسة والتعلم، مع العلم أنه لا بد أن يتعلم بنفس الطريقة التي تعلم بها سلفنا، على الأقل لأنها طريقة جُريت فأنتجت لنا علمًا وأفذاذ على مرالدهور.

فطريقة الدراسة والتعليم إن صحت صح التلقى، فتكون النتيجة سليمة صحيحة.

الرحلة الثانية، تيسير المصادر له وتذليل المصطلحات:

فلا بد لفتح أفق العقل لقبول مصادر ومراجع غير التي انغلق عليها وأقفل عقله عليها، فهذا الباب واسع، فمصادر الفقه مثلاً كل يوم فيها جديد.

ومن ثُمَّ تذليل مصطلحات هذه المراجع وهذه المصادر حتى يتسنّى الفهم السليم، فكما يقول المنطقيون؛ تحديد المصطلح يضعف البرهان.

أي إذا حدد العقل المصطلح جيدًا، وتعلم مُراده، علم مبتغاه، ووصل إلى المطلوب لا محالة

والعكس، إذا حدد المصطلح خطأ سيصل إلى نتيجة خاطئة، ولا طائل من ورائها، حتى إنه إذا استمسك بها كان متعصبًا على جهل ووصل إلى الجمود.

الرحلة الثالثة، البعد عما يُسمَّى برفقه ظاهرية الدليل»:

أن البعد عما يكون ناتج من ظاهر الدليل؟ فكما ذكرنا قد يحتوي الدليل في مفهومه شيئًا آخر غير الذي في ظاهره، فإذا تمسك بظاهر الدليل فقد كثيرًا من الفقه.

الرحلة الرابعة: فتح باب الاجتهاد بضوابطه الشرعية:

لا بد لهذا العقل أن يعلم أن باب الاجتهاد مفتوح، فلا يُغلقه، ويضع أمامه أن باب الاجتهاد مفتوح بضوابط في المجتهد وضوابط فيما يجتهد.

ففي المجتهد لا بد من توافر الألية للاجتهاد، والتي يجمعها أهل العلم في: العلم بالقرآن وعلومه، والعلم بالسنة وعلومها، والعلم باللغة وعلومها، وهذا بإيجاز.

وفيما يجتهد فيه: أن تكون المسائل التي يجتهد فيها تقبل الاجتهاد، فلا تكون من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة أو من المسائل المجمع على حكم الشرع فيها.

فإن توفرت هذه الضوابط فباب الاجتهاد مفتوح بلا تعصب ولا جمود.

الرحلة الخامسة، تكوين الملكة الفقهية؛ وهذه الملكة لا تتوفر إلا إذا انفتح العقل الفقهى على المذاهب والأراء الفقهية، تلك الثروة الهائلة من الآراء والمذاهب التي تركها أَنْمِتنا سلفًا، فما زلنا ننهل منها إلى الآن، وستكون حتى قيام الساعة.

فالانفتاح على هذه المذاهب والأراء تجعل العقل الفقهي يطوف عليها ويجمع بينها وينظر في أدلتها ودلالتها، ويبين الراجح من المرجوح منها.

الرحلة السادسة، دراسة المناهب الفقهية جميعها بلا تعصب:

حتى تؤتى أكلها هذه الدراسة يشترط فيها أن لا تكون فيها تعصب، فالدراسة تكون بحيادية تامة، ينظر لها ولأدلتها ولدلالتها بإنصاف دون التعصب لرأي أو لصاحب رأي، وهذا الإنصاف سيؤدي بالعقل الفقهي إلى نتيجة سليمة صحيحة.

بهذا نصل بالعقل المتعصب إلى باب السلامة، ويخرج عن هذه الدائرة، ويكون من العقول السليمة التي تؤثر في مجتمعها.

ولهذا سيدور بنا الكلام في المقالة القادمة بإذن الله تعالى على العقل المؤثر والمتأثر.

فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، سائلين المولى سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وصلَ اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.

# الإسلام يشجع على العمل ويتحل مشكلة المحكر والمحالة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ويعد:

فإن من مميزات الدين الإسلامي شمولية أحكامه لكل نواحي الحياة وجوانبها؛ إذ إن تشريعات هذا الدين العظيم شملت كل ما يحتاجه البشر، سواء أكان في المعاملات أم العبادات أم غيرهما، هما من خير إلا وقد دل الناس عليه، وما من شر إلا وحدرهم منه، لذلك كانت شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان؛ فأحكام الإسلام وتشريعاته تستوعب مختلف المسائل والقضايا التي تستجد في واقع الناس وحياتهم.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌ مِنَ الثَّنيَّة، فَلَمًّا رَأَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا قُلْنًا، لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابُ جَعَلَ شَبَابِهُ وَنَشَاطُهُ قُلْنًا، لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابُ جَعَلَ شَبَابِهُ وَنَشَاطُهُ

عال عبد الرحمن

وَقُوْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَسَمِعَ مَقَائَتَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ وَمَا سَبِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ سَعَى عَلَى وَالدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ وَمَنْ سَعَى وَمَنْ سَعَى عَلَى عَيَالِهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عَيَالِهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعفَّهَا فَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ شَعَى عَلَى اللهِ، وَمَنْ شَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطُانِ » (السنن عَلَى التَّكَاثُر فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطُانِ » (السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٣٤. وقَالَ الألباني فِي السلسلة الصحيحة ٥/ ٢٧٢؛ إسناده جيد).

وهكذا شجع الإسلام العمل والعاملين ورفع من شأنهم وجعل سعي المسلم على رزقه أو أي أحد من أهله كل ذلك في سبيل الله؛ لأن ذلك مصدر عفة المسلم ورفع شأنه وعدم تعريضه للفقر والحاجة وسؤال الناس.

وقد كان الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من الفقر والحاجة؛ فعَنْ مُسلم بنن أبي بكَرَة، عَنْ أبيه، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: وَ اللهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفْر، وَالْفُقْر، وَالْفُقْر، وَعَدْابِ الْقَبْرِ ، مستد أحمد (٣٤) واستاده قوي.

وعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى اللّٰهِ عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، فَقَالَ رَجُلُ وَيَعَتَدِ لَآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». سنن النسائي (٧/ ٢٢١) صحيح.

يعني: أن الكفر شئ فظيع جداً، فهل يوضع الفقر بجواره في الاستعادة منه؟

#### مظاهر وأضرار الفقر والبطالة:

١. استحلال أكل أموال الناس بالباطل.

٢- انتشار الحقد والحسد والأنانية، وحب
 النفس، والحرص الشديد على جمع المال.

٣. ضعف المجتمع وتأخره.

٤. تحكم الأقوياء فيه والسيطرة عليه.

٥. التفكك الأسري وكثرة حالات الطلاق.

آد انتشار التسول، والنصب، والسرقات ، والجريمة.

٧. عدم الرضا والقناعة.

٨ ضياع الأخلاق والسلوكيات والعقائد.

وأما الأثر الناجم عن البطالة والتعطل عن العمل غير التسول فهو الاتجاه إلى الجريمة طلبًا للمال، وهذا الأثر أخطر بكثير من التسول؛ لأنه إن كان المتسول يأخذ من مال الغير برضاه، فإن السارق يأخذ المال عنوة وربما قتل ليصل إلى ما يريد من المال، ومن هنا تنتشر الجريمة وتصبح حياة الناس وأموالهم وأعراضهم في خطر من هؤلاء المجرمين المتعطلين. وقد أثبتت الدراسات والبحوث أن أكثر الذين يرتكبون الجرائم في هذه الأيام هم من العاطلين الذين أخفقوا في الحصول على عمل، وكذا الذين أخفقوا في دراستهم على عمل، وكذا الذين أخفقوا في دراستهم وعجزوا أن يشغلوا أنفسهم بالحق فشغلتهم بالباطل.

ومن هنا تتضح عظمة الإسلام حين حضً على العمل ورغّب الناس فيه، وجعل السعي على الرزق شبيهًا بالجهاد في سبيل الله تعالى.

#### أسباب الفقر والبطالة

ثانيًا، قد يكون الإنسان متسببًا في إفقار نفسه ومن حوله؛ وأسباب ذلك الأتى:

العكوف على الدنيا وصرف الهمة كلها إليها:
 كما قال صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ كَانَت الدُّنْيَا

هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتُه مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدُرَ لَهُ، (سَنَ الشَّهُ، وَلَمْ يَأْتُه مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدُرَ لَهُ، (سَنَ الترمذي (٢٤٦٥) وصححه الألباني).

وفي سنن الدارمي (١/ ٣٥٥) عَن الْحَسَنِ، قَالَ:

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعُانِ: مَنْهُومٌ فِي الْعَلْمِ لَا يَشْبَعُ
مَنْهُ، وَمَنْهُومٌ فِي الدُّذْيَا لَا يَشْبَعُ مَنْهَا، وَمَنْهُومٌ فَي اللهِ صَيْعَتَهُ،
الْآخِرَةُ هَمَّهُ، وَبَثَّهُ، وَسَدَمَهُ، يَكُفَى اللهِ صَيْعَتَهُ،
وَيَجُعَلُ غَنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَمَنْ تَكُن الدُّنْيَا هَمَّهُ، وَبَثَّهُ،
وَسَدَمَهُ، يُفْشَى الله عَلَيْهِ صَيْعَتَهُ، وَيَجْعَلُ فَقْرَهُ
بَنْ عَيْنَيْه، ثُمَّ لَا يُصْبِحُ إِلَّا فَقِيرًا، وَلَا يُمْسِي
إِلَّا فَقِيرًا، وَلَا يُمْسِي اللهِ فَقِيرًا، وَلَا يُمْسَي اللهِ فَقِيرًا، وَالسَّدَمُ؛ التعليق بالشيْ.

٧- الإعراض عن شرع الله: قال تعالى: « وَمَنْ أَعُرضَ عَن فِحْتِي فَإِنَّ أَلَّهُ مَعِيشَةٌ حَنكا وَمَشَرُهُ وَمَ الْعَرضُ عَن فِحْتِي فَإِنَّ أَلَّهُ مَعِيشَةٌ حَنكا وَمَشَرُهُ وَمَ الْعَرضُوا الْقِيكَةِ أَعْمَى (طه: ١٧٤). وقال تعالى: « فَأَعْرضُوا فَأْرَسُوا عَلَيْهِمْ حَنَيْنِ تَوَاق فَأَرسُوا عَلَيْهُمْ عِنتَهِمْ جَنَيْنِ تَوَاق أَلَى الْمَرْعِ وَيُذَلِّهُمْ عِنتَهِمْ جَنَيْنِ تَوَاق أَلَى الْمَرْعِ وَيُذَلِّهُمْ عِنتَهِمْ جَنَيْنِ تَوَاق أَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْمِ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَلِيلًا » (سبأ: ١٦).

٣. التعامل بالربا: قال تعالى: ﴿ يَنْمَثُ أَقَ الْرَبُوا وَيُوْلِهِ السَّمَدَةِ وَاللّهُ الْرَبُوا وَيُرْبِي الشَّمَدَقَتِ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُل كُتُالٍ أَيْبِهِ (البقرة: ٢٧٦). وقال جل شانه: ﴿ وَمَا عَاتِشُو مِن رِبًا لَهُمُوا فِي الْمُؤْلِقُ فِي الْرَوْم: ٣٩).

السيطان: قال تعالى: ريام خطوات الشيطان: قال تعالى: والشّيَكُنُ مِيثُكُمُ الْفَعْرَ وَيُأْمُونُكُم وِالْفَصَاتِ وَالْقَهُ وَلَهُ وَمِنْ عَلِيمٌ وَالْفَصَاتِ وَالْقَهُ وَمِنْ عَلِيمٌ والبقرة: (البقرة: ٢٦٨).

٥. فتح باب سؤال الناس (التسول) دقال صلى الله عليه وسلم، رؤلا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَة إلا فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِ، (مسند أحمد ٣/ ٨٠٨ دسن لغيره).

ا. دعاء المظلوم: خاصة إذا دعا على ظالمه بالفقر في صحيح البخاري (١٥١ /١٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: شَكَا أَهْلُ الكُوفَة سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رُضِيَ اللّه عَنْهُ، فَعَزْلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، وَشَي اللّه عَنْهُ، فَعَزْلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكُوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنُ يُصَلّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْه، فَقَالَ: يَا أَيَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَوُلاء يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا يُحْسِنُ تُصَلّي، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، أَمًا أَنَا وَاللّهِ هَلِيْكُ وَسُولِ الله صَلَّى الله وَلَيْهِ وَسَلَّم مَا أَخْرَمُ عَنْها، أَصَلِي صَلاَة العِشَاء، عَلَيْه وَسَلَّم مَا أَخْرَمُ عَنْها، أَصَلِي صَلاَة العِشَاء، عَلَيْه وَسَلَّم مَا أَخْرَمُ عَنْها، أَصَلِي صَلاَة العِشَاء،

قَأَزُكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَخفُ فِي الأُخْرِيِيْنِ»، قَالَ، 
ذَاكَ الظّنُّ بِكَ يَا أَبُا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاَ 
أَوْ رِجَالًا إِلَى الكُوفَة، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَة 
وَلَمْ يَدَعْ مُسْجِدًا إِلّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثُنُونَ مَعْرُوفَا، 
وَلَمْ يَدَعْ مُسْجِدًا إِلّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثُنُونَ مَعْرُوفَا، 
حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا إِلّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثُنُونَ مَعْرُوفَا، 
يُقَالُ لَهُ أُسَامَهُ بَنُ قَتَادَةً يُكُنَى أَبَا سَعْدَةً قَالَ: أَمَّا 
إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّة، وَلا 
يَقْسِهُ بِالسَّويَّة، وَلا يَعْدلُ فِي القَضِيَّة، قَالَ سَعْدُ، 
أَمَا وَاللَّهُ لاَدْعُونَ بِثَلاثَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا 
مَا وَاللَّهُ لاَدْعُونَ بِثَلاثَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا 
مَا وَاللَّهُ لاَدْعُونَ بِثَلاثَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا 
مَا وَاللَّهُ لاَ يَقُولُ: شَيْخُ 
وَعَرُضُهُ بِالْفَتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخُ 
كَادِبًا، قَامَ رَيَاءً وَسُمُعَةٌ، فَأَطلُ عُمْرَهُ، وَأَطلُ هَعْرَهُ، وَأَطلُ فَقُرُهُ، 
وَعَرُضُهُ بِالْفَتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخُ 
كَايِرُ فَتِير مَقْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْد، قَالُ 
عَبْدُ اللَّكُ: فَأَذَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حُاجِبَاهُ 
عَبْدُ اللَّكُ: فَأَذَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حُاجِبَاهُ 
عَبْدُ اللَّكُ: فَأَذَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حُاجِبَاهُ 
عَبْدُ اللَّكُ: فَا الْكَبَرِ، وَإِنَّهُ لَيْتَعَرِّضُ لِلْجَوَارِي فِي الْقَارِقُ يَعْمُزُهُنَ يَعْمُونُ لَا لَكُونَ الْكَاهُ الْمَالُولُ وَيَعْمَرُهُ الْمُولُ الْمُعْرَاقُ الْمَالِيَةُ الْكَاهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمَاكِ اللَّهُ الْمُعْوَلِ الْمَالُ الْمُعْرَاقُ الْمُالِكَةُ الْمُؤْمِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيْتَعَرِّضُ لِلْجَوَارِي فِي الْمَالِدُكُ الْمَالِقُ الْمُلْكُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِنُ الْمُالِلَةُ الْمُ الْمُنَاقِ الْمُنْ الْمُؤْمِدُونَ الْمُولُ الْمُولِ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُولُونَ الْمُلْكُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُونُ الْمُؤْمُ الْمُولُونُ الْمُلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُونُ الْمُعْالُ

٧. عدم شكر نعمة الله تعالىد قال تعالى:
 ٥ وَمَرَيَ اللهُ مَثَلًا تَرْية كَانَتْ مَايِنَة مُطْمَينَة يَأْتِيها
 رِزْقُهَا رُغَدًا مِن كُلِ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْدُر اللهِ فَأَذَفَها
 الله لِيَاسَ ٱلْجُوعُ وَٱلْخَرْفِ بِمَا كَانُواْ بَصَنْعُوتَ ،
 (النحل: ١١٢).

٨ كثرة الذنوب والعاصيد في سنن ابن ماجه (٢) ١٣٣٤) عَنْ تَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ، «لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْر إلَّا الْبِنُ وَلَا يَرْدُ الْقَدْر إلَّا الله عَلَيْه وَانَّ الرَّجُلَ الْعُمْر إلَّا الدُّعَاءُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ الْيُحْرَمُ الرَّزْقَ بِالدَّنْبِ يُصَيبُهُ». (تعليق محمد فؤاد عبد الباقي) في الزوائد: إستاده حسن.

٩. عدم الصدق بين البائع والمشتري: في صحيح البخاري (٣/ ٥٩) ومسلم: عَنْ حَكِيم بْنِ حَزَام رَضَيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّم، قَالَ: « البَيْعَانِ بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا،- أَوَّ وَسَلَّم، قَالَ: « البَيْعَانِ بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا،- أَوَّ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقًا- فَإِنْ صَدَقًا وَبَيْنًا بُورِكَ لَهُمَا فَلَا، عَرِيمُهُمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبًا مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا «.

أ. السفّه في إنفاق الأموال: أ- وذلك بشرب
 المحرمات. ب - الإسراف في نفقات الأفراح والماتم.
 ج - الغلوفي المهور وإنفاقها جزافًا.

١١. انتشار الأمراض الاجتماعية، كالطلاق، والشكايا في المحاكم واستنزاف الأموال في ذلك، وتعدد الزوجات مع قلة الشيء.

١٢ - المفاهيم الخاطئة: ١ - في النظر إلى العمل

وكل سبب مما مضى كاف الإفقار بلد فكيف إذا اجتمع كثير من هذه الأسباب في دماغ واحدة. أو أمة واحدة?

#### علاج الشرع لشكلة الفقر والبطالة:

لقد اهتم الإسلام بعلاج هذه الشكلة اهتمامًا بالغًا حفاظًا على المجتمع المسلم من أخطارها الأخلاقية والسلوكية والعقائدية، ومن مظاهر هذا الاهتمام:

 ١- تشجيع الناس على مزاولة المهن والأعمال والصناعات:

فحثهم الشرع على أن يختار كل إنسان ما يناسب قدراته ومهاراته من عمل طيب، قال تعالى: ومُو الذي حَمَلُ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاسُوا فِي مَاكِياً وَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاسْوا فِي مَاكِياً وَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاسْوا فِي مَاكِياً وَكُمُ الْأَرْضَ مُرْفَعًا كُيرًا وَمَعَهُ وَمَن يَخْرَجُ عَلَيْ اللهُ وَرَسُولِهِ فَمْ يَرْفَعُ الْمُرْفُ فَعَد وَقَع أَجُرُهُ مِي اللهِ وَكَالُ اللهِ وَرَسُولِهِ فَمْ يَدْرِكُهُ اللّهِ فَعَد وَقَع أَجُرُهُ عَلَيْ اللّهِ وَكَالُ اللهِ وَرَسُولِهِ فَمْ يَدْرِكُهُ اللّهِ فَعَد وَقَع أَجُرُهُ عَلَيْ اللّهِ وَكَالُ اللهِ وَرَسُولِهِ فَمْ يَدْرِكُهُ اللّهِ فَعَد وَقَع أَجُرُهُ عَلَيْ اللّهِ وَكَالُ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَمْ يَدْرِكُهُ اللّهِ فَعَلَى اللّهُ وَكَالُ اللّهُ وَرَسُولِهِ فَمْ يَدْرِكُهُ اللّهِ فَعَلَى وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَمَنْ يَعْرَبُهُ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ومدح الآكل من عمل يده: فَعَنِ الْقَدَام بِن معد يكرب رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَليْهُ وَسلم: «مَا أكل أحد طُعَامًا خيرًا من عمل يَدَيْهِ، إن تَبِي الله دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُل من عمل يَدَه، أَخرجه البُخَاريَ.

وعَن عَائشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُولَ الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْه وَسلم: « إن أطيب مَا أكل الرجل من كسب يَده، وَإن وَلَده مَن كسبه، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائي، وَابْن مَا جَه.

وَعَن الزَبَيْر بَن الْعُوام رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهُ وَسلم لَان يَأْخُذ أحدكم أحبله فَيَأْتِي بحزمة من حطب على ظَهِره فيبيعها فيكف بها وَجهه خير لَهُ من أَن يشأل النَّاس أَعْطوهُ أم منعُوهُ. رَوَاهُ البُخَارِيَ وَابْن مَاجَه وَغَيرهمَا.

جمادي الأولى ١٤٤٠ هـ - العدد ٢٩٥ - السنة الثامنة والأربعين

وقَالَ رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «كَانَ زُكريًا- عليه السلام- نَجَّارًا». رواه مسلم.

قال ابن القيم رحمه الله: «التوكل فعل القلب فلا ينافي حركة الجوارح، ولو كان كل كاسب ليس بمتوكل لكان الأنبياء غير متوكلين، فقد كان آدم عَلَيْه السلام حراثًا، ونوح وزكريا نجارين، وادريس خياطًا، وإبراهيم ولوط زارعين، وصالح تاجرًا، وكان سُليْمَان يعمل الخوص، وداود يصنع المدرع ويأكل من ثمنه، وكان مُوسَى وشعيب ومحمد رعاة؛ صلوات الله عليهم أجمعين». (تلبيس إبليس ص: ٢٥٠).

وعبد الرحمن بن عوف وهو عاشر العشرة البشرين بالجنة؛ كان تاجر حبوب ودقيق حتى صار من أغنى المهاجرين، وكان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يبيع الجلود المدوغة في السوق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به ويشجعه ويدعو له بأن يبارك الله له في تجارته.

ومثله الصحابي الجليل عروة البارقي قال «عَرَضَ للنّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَلبٌ، (وهي «عَرَضَ للنّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَلبٌ، (وهي الغنم المجلوبة للبيع في السوق) فَأَعْطَاني دينارًا، فَقَالَ: « أَيْ عُرْوَةُ اثْتَ الْجَلَبَ « فَاشْتَر لَنَا شَاةً، قَالَ: فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ، فَسَاوَمُتُ صَاحبَهُ، فَاشْتَر يُتُ مَنْهُ فَاتَيْنِ بدينار، فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا، أَوْ قَالَ: أَقُودُهُمَا، فَوَدُهُمَا، أَوْ قَالَ: يَا رَسُولُ فَلَقينِي رَجُلٌ، فَسَاوَمُني فَأَبِيعُهُ شَاةً بدينار، فَجِئْتُ بِالشَّاة، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ فَجَئْتُ بِالشَّاة، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ لَلْهُ، هَذَا دِينَارُكُمْ، وَهَذه شَاتُكُمْ، قَالَ: « وَصَنَعْتَ كَيْفَ؟ « فَحَدَثْتُهُ الْحَديثَ، فَقَالَ: « اللّهُمْ بَارِكُ كَيْفَ؟ « فَحَدَثْتُهُ الْحَديثَ، فَقَالَ: « اللّهُمْ بَارِكُ لَنُ فَعَلْ إِنْ أَفْلُ اللّهُ مَا الْكُوفَة فَأَرْبَحُ أَرْبَعَينَ أَلْفًا قَبْلُ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي. وَكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِي وَيَبِيعُ ». مسند أحمد (٢٧/ وكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِي وَيَبِيعُ ». مسند أحمد (٢٧/ ١٠) وإسناده صحيح.

وامرأة أبي أسيد التي صنعت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يوم دعاهم زوجها أبو أسيد يوم زفافها عليه يوم عرسها فكانت هي خادمهم وهي العروس.

عن سهل بن سعد هو الساعدي، قال، « لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صَلَى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم، إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور

من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الطعام أمالته له، فسقته تتحفه بدلك، (أسد الغابة ٧/ ٢٨٨).

وأَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بِكُرِ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزَّيَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مَالُ وَلَا مَمْلُوكَ وَلا شَيْءٌ غَيْرَ فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لفرسه وأغلفه وأشقيه اللاء وَأَخْرُزُ غَرْبَهُ ( وهي خياطة الجلود) وَأَعْجِنُ وَلَم أكن أحسن أخبر فكان يَخْبرُ جَارَاتُ لِي مِنَ الْأَنْصَار وَكُنَّ نَسْوَةً صَدُق. قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ الْنَوْي مِنْ أَرْضَ الزُّينُرِ الْتِي أَقْطُعُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَأْسِي وَهِي عَلَى ثَلْثَىٰ فَرْسَخ. قَالِتُ: فَحِنْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولُ اللَّهِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَعَا لَى ثُمَّ قَالَ: إِخْ إِخْ. لَيَحْملني خَلْفَهُ. فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُسِيرَ مَعَ ٱلرُّجَالُ وَذَكَرْتُ الزَّبِيْرَ وَغَيْرَتُهُ. قَالَتُ؛ وَكُنانَ مِنْ أَغْنِيرَ النَّاسِ، قَالَتْ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ أَنِّي قَد اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى. فَجِئْتُ الزِّييْرَ فَقُلْتُ: لَقَيَتِي رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَى رَأْسِي الْنُوي وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخُ لِأَزْكُنَ مَعَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتُكَ. فَقَالَ: وَاللَّه لَحَمْلُك النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكَ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتِّي أَرْسَلَ إِلَيْ أَبُو بَكُر بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِم فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرْسِ فَكَأَنْمَا أعتقني. (الطبقات الكبرى: ٨/ ١٩٧).

وكَانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد وفاة زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تدبغ الحلود ليبيعها أولادها بالسوق.

وكانت عائشة رضي الله عنها تعجن عجينها ويساعدها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت زوجة أبي الهيثم بن التيهان تعمل مع زوجها في نخله وغنمه وحدها معه، فلما أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم خادمًا للمساعدة وأوصى بإكرامه قالت لزوجها: اعتقه حتى تنفذ وصية رسول الله في إكرامه.

والمرأة الأنصارية التي استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم وبسطت له الفراش تحت النخيل ورشت حوله وذبحت له طعامًا فأكل هو وأصحابه.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.



الحلقة (٢٢٢)

## قصة جبريل عليه السلام والهريسة

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق:

علي حشيش



#### أولاً: أسباب البحث في هذه القصة:

ا-وجود هذه القصة في كُتب السنة الأصلية يجعل كثيرًا من القراء والقصاص والوعاظ يتوهمون أن القصة صحيحة.

٢- كتب السنة الأصلية: هي التي جمعها
 مؤلفوها عن طريق تلقيها عن شيوخهم
 بأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

٣- عامة القراء لا يفرقون بين التخريج والتحقيق فيتوهمون من مجرد العزو لإمام من أئمة الحديث الصحة، ولذلك كان لا بد من تخريج هذه القصة وتحقيقها.

٤- إن هذه القصة تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أعظم خلق كما هو مبين في قول الله تعالى: «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلْقِ عَظِيمٍ» (القلم: ٤)، مقرونًا بأعلى مراتب العلوفي الأخلاق.

و- فكيف بمن هذا خلقه عندما نزل عليه جبريل عليه السلام يناقشه النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل جنسية- كما سنبين في المتن- بأن النبي صلى الله عليه وسلم شكا إلى جبريل قلة الجماع- انظر كيف سولت لهؤلاء الوضاعين أنفسهم أن يفتروا على خير البرية، وكُرُتُ كَيْمُ مِنْ أَفْرَهِمٍم إِن يَعُولُون إِلَّا كَذِمَ وَ (الكهف:٥).

وإن تعجب فعجب أن توجد مثل هذه الفرية في بعض الكتب المسندة، والعوام لا يعرفون أن من أسند فقد أحال، ليكشف أهل الصناعة الحديثية عن عارها ويبينوا عوارها، وكذلك الزنادقة يتخذون من هذه القصة وأمثالها لو اطلعوا عليها لجعلوا منها أهلامًا يصورون فيها أطهر العالمين شهوانيًا كما صوروا من قبل أفلامًا تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقصص واهية، وهي محاولة ترديه وانتحاره من قمم الجبال، وسنبين في هذا البحث هذا الكذب

المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد بلغ من إفكهم أنهم ليقولون: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكا إلى جبريل قلة الجماع تبسم جبريل حتى تلالاً مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنايا جبريل، كما سنبين في المتن الا

انظر إلى هذا الهزل الذي ليس له إلا هذا الوعيد الذي أخرجه الإمام البخاري في مصحيحه (ح٠٠) من حديث سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من يقل عليً ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار».

#### ثانيا: المتن:

رُوِيَ عن أبي هريرة قال:
«شكا رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى جبريل قلة
الجماع، فتبسم جبريل حتى
تلألا مجلس رسول الله صلى
الله عليه وسلم من بريق
ثنايا جبريل، ثم قال: يا
رسول الله، أين أنت من أكل
الهريسة؟ قال: فإن فيها قوة
أريعين رجلاً».

قلت: غريب ألفاظ الحديث: «ثنايا جبريل». الثنايا: جمع الثنية وهي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم اشنتان من فوق، واثنتان

من تحت، كذا في «العجم الوجيز» (ص٨٨) لجمع اللغة العربية، وقال ابن منظور في «لسان العرب» (١٢٣/١٤)؛ «ثنايا الإنسان في فمه الأربع التي في مقدم فيه: ثِنْتان من فوق، وثنتان من أسفل».

#### ثالثا: التغريج:

١-أخرجه الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ٢٠١ه في كتابه «الطب النيوي» (٢٩/٢) (ح٤٤٥) قال: أخيرنا أحمد بن محمد في كتابه، حدثنا على بن الحسن بن قديد، حدثنا محمد بن إسحاق الصيني، حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي، حدثنا عمرو بن بكر السكسكي، حدثنا أرطاة بن المنذر، عن مكحول عن أبي هريرة قال: شكا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل قلة الجماع...» الحديث.

٢- وأخرجه أبو القاسم خلف ابن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي المتوفى سنة المروية في الأطعمة السرية، الأشار (ح٢٤)- أضواء السلف في الرياض- قال: أخبرنا أبو الحسن بن مغيث، إذنا عن أبي عمر أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، حدثنا

عيسى بن حبيب القاضي، حدثنا أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبد السلام، حدثنا أبراهيم بن حمد الفريابي، عن عمرو بن بكر السكسكي، حدثنا ارطاة بن المنذر، عن مكحول عن أبي هريرة قال: شكا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل قلة الجماع...» الحديث.

٣- وأخرجه الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۷/۳)؛ أنبأنا محمد بن ناصر، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، أنبأنا عبد الباقي بن أحمد الواعظ، أنيأنا محمد بن علان، حدثنا أبو الفتح الأزدى، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن زياله، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا عمرو بن بكر، عن أرطاة عن مكحول عن أبي هريرة قال: «شكا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل قلة الجماع...» الحديث.

٤- وأورده السيوطي في «اللآلئ» (٢٣٦/٢) من طريق ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا عمرو بن بكر، عن أرطاة عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعًا.

#### رابعا: التحقيق:

هذا الخبرالذي جاءت به

هذه القصة الواهية علته:

عمروبن بكرالسكسكي:

ا-قال الامام الحافظ
المزي في "تهذيب الكمال»
(٤٩١٥/١٧٨/١٤): عمرو
بن بكر بن تميم السَّكُسَكِيُّ
الشامي:

روى عن أرطاة بن المنذر وآخرين، وروى عنه إبراهيم بن محمد الضريابي وآخرون». اهه. وهذا ينطبق تمام الانطباق على سند هذا الخبر كما هو مبين من التخريج.

٧- قال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (٧٨/٢): «عمرو بن بكر السكسكي من أهال الرملة يروي عن الثقات الأوابد والطامات التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة لا يحل الاحتجاج به».اه..

٣- قال الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (١٤٦/٥) (١٤٦/٣٤٢) : «عمرو بن بكر السكسكي له أحاديث مناكير عن الثقات». اه.

٤-قال الإمام الحافظ الذهبي في «الميزان» (٦٣٧/٢٤٧/٣): «عمرو بن بكر السكسكي الرملي: «واو». ثم ذكر له أحاديث من واهياته. ثم قال: «أحاديثه شبه موضوعة».

-01

٥- وقال الحافظ ابن حجرية «التقريب» (٦٦/٢): «عمرو بن بكر بن تميم السكسكي الشامى: متروك».

وعلة أخرى وهي السقط في الإستاد، فهذا الخبر الذي جاءت به القصة كما هو مبين من التخريج من طريق عمرو بن بكر عن أرطاة عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعًا.

١-قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «المراسيل» (٧٩٣):
«سالت أبا زرعة: هل لقي مكحول أبا هريرة؟ قال: لا، لم يلق مكحول أبا هريرة».

٢- ونقل الحافظ ابن حجر في «المتهذيب» (۲٥٩/١٠): أنَّ أبا بكر قال: «روى مكحول عن جماعة من الصحابة عن عبادة وأم المدرداء وحذيفة وأبسي هريرة وجابرولم يسمع منهم وإنما أرسل عنهم ولم يقل في حديث عنهم حدثنا». اه.

قلت: من أقوال هؤلاء الأئمة يتبين أن مكحول لم يلق أب هريرة ولم يسمع منه، وهذا النوع يسمى في علوم الحديث: «المرسل الخفي».

#### خامسا: الاستنتاج:

نستنتج من أقوال أئمة الجرح أن الخبر الذي جاءت به هذه

القصة موضوع، والموضوع كما بينه الإمام السيوطي في «التدريب» النوع (٢١) قال: «هو الكذب المختلق المصنوع»، وبين ورتبته فقال: «هو شر الضعيف وأقبحه». ثم بين روايته فقال: «وتحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى كان سواء الأحكام والقصيص والترغيب إلا مقرونًا ببيان وضعه». اه.

قلت: لقد تبين من تعريف الحديث الموضوع: أنه هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينطبق تمام الانطباق على علة هذا الخبر، وهو عمرو بن بكر السكسكي المذي يروي عن الثقات الأواب والطامات التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة لا يحل الاحتجاج به كما بين ذلك الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين»، والإمام الحافظ الذهبي، وبين أنه واه وأحاديثه شبه موضوعة كما ذكرناه آنفًا، ويسزداد هدا الخبر الباطل وهنًا على وهن، مما بيناه من السقط الخفي في الإسناد، حيث إن مكحول لم يلق أبا هريرة ولم يسمع منه كما بينا من أقوال أئمة الجرح والتعديل

وبهذا يتبين بطلان قصة شكوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل قلة الجماع، وتبسم جبريل حتى ظهر بريق ثناياه! بل من كذبهم قولهم: إن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «أين أنت من أكل الهريسة فإن فيها قوة أربعين رجلاً».

#### سادسا؛ قرية أخرى؛

«هريسية الجنبة»؛ وهذه فرية أخرى حول تقوية النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي جاءت من حديث أبي هريرة وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الهريسة، وفي هذه الفرية جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بهريسة من الجنة، وهذا هو التخريج والتحقيق لهذه الفرية.

أخرج الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي في «الكامل» (٣١٢/٣) (٧٧٢/٤٠) قال: حدثنا الحسين بن أبي معشر، حدثنا أيوب الوزان، حدثنا سيلام بن سليمان، حدثنا نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال النبي على الله عليه وسلم: «أتاني جبريل بهريسة من الجنة فاكلتها فاعطيت قوة أربعين رجلاً في الجماع».

#### التحقيق

وعلة هذا الخبر الباطل الذي يتخذه من لا دراية له بالصناعة الحديث شاهدًا للقصة الواهية والتي بينا بطلانها، هو سلام بن سليمان بن سبوار الثقفي المدائني الضرير، ويقال له الدمشقي يكنى أبا المنذر، وإنما قيل له الدمشقي لمقامه بدمشق حدث عنه أهل دمشق.

١- قال الإمام الحافظ ابن
 عـدي: هـو عـنـدي منكر
 الحديث.

٢- أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (٣٤٢/١٧٨/٢)، ونقل قول الإمام ابن عدي بأنه منكر الحديث، وقال سيرد له الإمام ابن عدي ثمانية عشر حديثا منكرا منها هذا الحديث المنكر ولا يتابع على حديثه.

وعلة أخرى شيخه: نهشل:

1- قال الإمام الحافظ
النهبي في «الميزان»
(١- ١٠ ٩١٣٧/٢٧٥/٤): «نهشل بن
سعيد البصري عن الضحاك
بن مُزاحم وغيره، قال إسحاق
بن راهويه: كان كذابًا، وقال
أبو حاتم والنسائي: متروك،
وقال يحيى والدارقطني:
ضعيف».

٢- قال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين»

بن وردان الخرساني من أهل بن وردان الخرساني من أهل نيسابوركان أصله من البصرة يسروي عن الضحاك بن مزاحم، كان ممن يسروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، كان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يرميه بالكذب».اه.

٣-وأورده الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٤٢٧/١٠) وقال:
«نهشل بن سعيد بن وردان روى عن الضحاك بن مزاحم قال أبو داود الطيالسي واسحاق بن راهويه: كذاب، وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة. وقال الحاكم: روى عن الضحاك المعضلات، وقال الوحاكم: روى عن الضحاك المعضلات، وقال الوحاكم: روى عن الضحاك المعضلات، وقال الوحاكم: روى عن الضحاك الموضوعات». اهـ.

وهكذا حفظ الله نبيتا محمد صلى الله عليه وسلم من كذب الكذابين وافتراء الواضعين بهذا العلم علم الإسناد الذي هو خصيصة هذه الأمة، فقد أخرج الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، قال الإمام ابن المبارك: «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». اه.

هذا ما وفقني الله إليه، وهو وحده من وراء القصد.



### قرائن اللغة والنقل والعقل حمل صفات الله (الخبرية) و(الفعلية على ظاهرها دون المجاز

أبه الحسنُ الأشعري - خلافًا لمن يدَّعون شرف الانتساب اليه - يثبت لله تعالى صفات: (النزول والمجيء والاتيان)... ويطلق على مخالفيه ألقاب: (أهل البدع، والزيغ، والتضليل)

> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والأه.. وبعد:

> فعلى غير ما يدين به متأخرو الأشاعرة ممن يَدُعون شرف الانتساب إلى الإمام أبي الحسن الأشعرى، وهم لا زالوا يتمسكون بمذهبه الذي كان عليه إنان مرحلة تأثره بالمعتزلة والتي استمرت قرابة الأربعين سنة، وبعدها بمرحلة تأثره بعبد الله بن سعيد بن كُلاب القطان التي استمرت قرابة الثلاث سنوات.. أخذ الأشعري ت ٣٢٤ منحي مفايراً بعد أن ثاب إلى رشده، وجعل يُمَحُض طريقته بالرجوع إلى مذهب السلف، ويقول بما يقول به العالم الرياني أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني كما صرح هو بذلك في مقدمة كتابه (الإبانة)، ويؤمن وبقرُّ بأن لله تعالى (نزولاً ومجيئاً وإتياناً) يليق بجلاله وعظمته.

وقد سبق أن ذكرنا تلك الأطوار التي مربها ونقلنا في ذلك كلام أهل العلم قديماً وحديثاً، ونكتفى هنا بالتذكير بما قاله الحافظ ابن كثير، فقد جاء في كتابه (طبقات الشافعية) ١/ ٢٠٥ ما

#### د . محمد عبد العليم الدسوقي

الأمتاذ تجامعة الأزشر

نصه: قد "ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أطوار:

أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة.. والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبع، وهي: (الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام)، وتأويل الخبرية كـ (الوجه، واليدين، والقدّم، والساق)، ونحو ذلك.. والحال الثالثة: إثبات ذلك كله على الوجه اللائق بجلاله من غير تكييف ولا تشبيه، جريًا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرًا"، ويُراجِع إلى جانب ذلك الحلقات: (.7, 77, 13, 73).

والمهم، أنه ومع هذا التصريح والتفصيل لأطوار الأشعري، إلا أن أصحابه والمنتسبين إليه لم يلتزموا بمنهجه الأخير الذي رجع فيه إلى مذهب السلف وألف فيه الكتب النافعة، وجعلوا يتبنُّون ولا زالوا المراحل التي كان فيها يتأول

الكثير من الصفات.

الأشعري يثبت صفات (النزول ،والمجيء، والإتيان)
 وفقًا لما كان عليه النبي والصحابة ومن تبعهم باحسان

لقد أثبت الأشعرى بالحجج والبراهين العقلية قبل النقلية في كتبه (الإبانة)، و(مقالات الإسلاميين)، و(رسالة أهل الثغر)، حقائق أسماء الله وصفاته بعد أن نفى عنها مماثلة الحوادث ومشابهة المخلوقات، فجاء مذهبه ومذهب من تأثر بهم وأشر هو فيهم، هُدى بين ضلالتين، يُثبتون لله صفاته العليا بحقائقها لكونها الثابتة له عن طريق الوحى، وهم في ذات الوقت لا يكيفون ولا يؤولون شيئاً منها، إذ لا سبيل للعقل إلى معرفة كنهها وكيفياتها.. ومما قال في الإبانة ص٥٣ فيما نحن بصدده: "ونصدق بجميع الروايات التي يُثبتها أهل النقل عن النزول إلى سماء الدنيا، وأن الرب يقول: (هل من سائل؟، هل من مستغفر؟)، وبسائر ما نظلوه وأثبتوه، خلافا لما عليه أهل الزيغ والتضليل، ونعوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم ..

ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة كما قال: (وَجَاءُ رَبُّكُ وَالْمَلُكُ صَفًّا صَفًا) (الفجر/ ۲۲)، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء بلا كيف كما قال: (وَحَنُ أَوْنُ الله مِن عباده كيف شاء بلا كيف كما قال: (وَحَنُ أَوْنُ الله مِن عَبِلِ الوَرِيدِ) ق/ ۱۲)، وكما قال: (وَحُمُ فَلَا فَلَدُ لَكُ مَنْ فَلَدُ لَكُ مَنْ فَلَدُ لَكُ مَنْ فَلَدُ لَكُ مَنْ فَلَدُ لَكُ مِن عَبِلِ الرَّبِي فَلَا عَلَى الصاف الله بصفة النزول وذلك قوله: "وأن الرب يقول"، كذا بما يعني، أنه سبحانه بنفسه الذي ينزل فينادي عباده، أنه سبحانه بنفسه الذي ينزل فينادي عباده، لا ملك ولا غيرُه، كما يفاد منه إثبات صفات: (المجيء، والقرب، والدنو) الوارد ذكرها في آي التنزيل على النحو الذي يليق بجلاله تعالى وعظمته.

وقد كرر الأشعري ذلك ص٨٦ من نفس المصدر وعد قوله تعالى: (وَجَآةُ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفًّا) وعد قوله تعالى: (وَجَآةُ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفًّا) (الفجر/ ٢٢)، وقوله: (مَلْ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِهُمُ اللهُ فَيْنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلْتِكَةُ ) (البقرة/ ٢١٠)، ضمن ما يُستدل به على استوائه تعالى على عرشه، وذلك كله بعد أن تبرأ من مخالفيه ممن عرشه، وذلك كله بعد أن تبرأ من مخالفيه ممن

ارتضوا طريقتي التأويل أو التفويض في العنى، وأطلق عليهم: "أهل الزيغ والتضليل".

هذا، ومما ذكره الأشبعري في (مقالات الإسلاميين) ص ٢٩٠ ، ٢٩٧ وساقه له الذهبي في (العلو) ص١٥٩: ما جاء تحت عنوان: (حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة)، فقد ذكر منها: "الإقرار بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردُّون من ذلك شيئًا.. ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: (هل من مستغفر؟) كما جاء فالحديث، ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال عز وحل: (فَإِن نَنْزُعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَللَّهِ وَٱلرَّسُولِ) (النساء/ ٥٩)، ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين وأن لا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، ويُقرُّون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: (وَهُمَّةُ رَبُّكُ وَٱلْمُلُّكُ صَفًّا صَفًّا) (الفجر/ ٢٢)، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال: (وَهَنَّ أَوْنُ إِلَّهِ مِنْ خَلِّ الوريد) (ق/ ١٦).

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن، وكتابة الآثار والنظرية الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبدل العروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية، وتفقد المأكل والمشرب".. فما أجملها من صفات وأجمل بها؛ وما أحرانا أن نتمسك بهذه المبادئ التي أعلى -رحمه الله- من قدرها!.. وبخاصة مع إقراره لكل ذلك وقوله بعده: "فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله"ا.هـ.

وكان مما قاله قبل ذلك بنفس المصدر وتحديداً من ٢١، ونقلَه عن أهل السنة وأصحاب الحديث معتقداً إياه: "وأنه تعالى ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش كما قال: (الرَّفَنُ عَلَ الْمَرْشِ الْسَنَوَى ) (طه/ ٥)، لا نقدم بين يدي الله في القول استوى بلا كيف.. وأنه يجيء في القول، بل نقول استوى بلا كيف.. وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال: (وَجَاهَ وَتُكَ يُولُكُ وَالْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا) (الفجر/ ٢٢)، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا

شيئاً إلا ما وجدوه في الكتب أو جاءت به الرواية عن رسول الله".

ثم جعل ينقل على إثر ذلك مقولات المعتزلة وتأويلاتهم وأن منها قولهم: "إن الله استوى على عرشه، بمعنى: استولى"، ومنها اختلافهم في المكان "فقال قائلون: (إن الله بكل مكان بمعنى أنه مدبر لكل مكان)، وقال قائلون: (الباري لا في مكان بل هو على ما لم يزل عليه)، وقال قائلون: (الباري في كل مكان بمعنى أنه حافظ للأماكن، وذات مع ذلك موجودة بكل مكان).. وقال قائلون: (حركة الباري غيره)، واختلف القائلون أن حركة الباري على مقالتين، فزعم هشام أن حركة الباري هي فعله الشيء.. وأجاز عليه (السكاك): الزوال"، كذا بما يعني اتصافه تعالى بالحوادث والحركة والزوال والجسمية؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

بل لقد ساق الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر ص٢٢٧ الإجماع على إثبات (النزول، والمجيء، والإتيان) إلى الله، فقال في الإجماع الثامن ما نصه: "وأجمعوا على أنه تعالى يجيء يوم القيامة، والملك صفا صفا لعرض الأمم، وحسابها، وعقابها، وثوابها، فيغفر لن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء كما قال، وليس مجيئه حركة ولا زوالاً، وإنما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي جسما أو جوهرًا، فإذا ثبت أنه تعالى ليس بجسم، ولا جوهر، لم يجب أن يكون محبيئه نقلة أو حركة، ألا ترى أنهم لا يريدون بقولهم: (جاءت زيداً الحمي) أنها تنظلت إليه أو تحركت من مكان كانت فيه إذ لم تكن جسما ولا جوهرا، وإنما مجيئها إليه وجودها به؛ وأنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما روى عن النبي عليه السلام، وليس نزوله نقلة، لأنه ليس بجسم ولا جوهر وقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عند من خالفنا"...

كذا بما يؤكد إثبات الأشعري لأفعال وصفات (المجيء والنزول)، وبما به تقام الحجة على من خالفه، وبما يوضح أن مجيئه تعالى ليس كمجيء البشر، بمعنى: أنه لا يترتب عليه ما يترتب على مجيء البشر، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. ولم يكتف

الأشعري بذلك حتى نفى عن مجيئه سبحانه مماثلة الحوادث، وما قاله في المجيء قاله في النزول، فالكل عنده من باب واحد وبه جاء الخبر عن الله ورسوله.

ب-استلزام إثبات الأشعرى إمام المذهب رد مقولة مبتدعة المؤولة والمفوضة، والتبرؤ من مخالفيه: وقد سبق للأشعري أن أكد في الإجماع الثاني على نفى الماثلة والمشابهة عن الله وصفاته، فقال بنفس الصدر ص٢١٠ ما نصه: "وأجمعوا على أنه تعالى غير مُشْيه لشيء من العالم، وقد نبه تعالى على ذلك بقوله: (لَتِنَ كَمِنْكِ سَوَ عِنْ ) (الشورى: ١١)، وقوله: ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُّ ) (الإخلاص/ ٤)، وإنما كان ذلك كذلك، لأنه تعالى لو كان شبيها لشيء من خلقه، لاقتضى من الحدث والحاجة إلى مُحدث له ما اقتضاه ذلك الذي أشبهه؛ أو اقتضى ذلك: قدم ما أشبهه من خلقه، وقد قامت الأدلة على حَدُث جميع الخلق واستحالة قدمه، وليس كونه تعالى غير مُشبه للخلق ينفى وجوده، لأن طريق إثباته: كونه عز وجل على ما اقتضته العقول من دلالة أفعاله عليه، دون مشاهدته".

كما أكد في الاجماع العاشر بنفس المدر؛ على نفي الكيفية عن جميع صفاته الخبرية والفعلية. و"على وصف الله بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه، من غير اعتراض فيه ولا تكيف له، وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم". فاستقام له -رحمه الله- مع اثبات ما لله من صفات؛ نفي التأويل والتفويض في معاني ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، في معاني ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، كما أوضح ما يجب أن يتمسك به كل من يريد أن يحاكيه في عقيدته وينال شرف الانتساب إليه، والا فالأشعري برئ من كل من خالف مذهبه ولم يسلك طريقه الذي هو طريق بقية سلف ولم يسلك طريق النبي وصحابته وتابعيهم

ولا دلالة لترسيخ الأشعري لمعتقد السلف في صفات الله الخبرية والفعلية، واستشهاده على ذلك بقرائن اللغة والعقل والنقل، سوى إعلان الحرب على الجهمية والقدرية ومن ارتضى منهجهم من المتكلمة، بل وإعلانها على كل من

لا يزال على مذهبه قبل الأخير من القائلين بتأويل الصفات أو تفويض معانيها، وعلى سائر من لم يرجع إلى ما رجع إليه من مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وقد رأينا قبل كيف سمى وأطلق على هؤلاء جميعاً وصف: "أهل الزيغ والتضليل".. وعلى من اختلط عليه الأمر فظن أنه على مذهب الأشعري وهو في حقيقة أمره ليس كذلك: أن يراجع نفسه؛ ذلك أن إقرار الأشعري بما لله من الصفات الخبرية والفعلية على النحو الذي ذكرناه له آنفاً، لا يعني سوى؛ إثباتها له تعالى على الوجه اللائق به من غير اثويل ولا تفويض، وتبرئته من كل من يقول بذلك أو بعتقده.

ولا أدل على ذلك من قوله في الإبانة ٢٦ تحت (فصل في إبانة قول أهل الزيغ والبدع)؛ "إن كثيراً من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر، ما لتبهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطاناً ولا أوضح به برهاناً، ولا نقلوه عن رسول رب العالمين، ولا عن السلف المتقدمين"، إلى أن قال معدداً ضلالاتهم، "ونفوا ما رُوي عن رسول الله؛ (أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا) وغير ذلك مما رواه الثقات عنه، ولا حرورية، أهل البدع من الجهمية والمرجئة والحرورية، أهل الزيغ فيما ابتدعوا وخالفوا الكتاب والسنة وما كان عليه النبي وأصحابه وأجمعت عليه الأمة".

ولا أدل عليه كذلك من قوله في الإجماع الخمسين: "وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع والتبري منهم وهو الروافض والخوارج والمرجئة والقدرية، وترك الاختلاط بهم، لما روي عن النبي في ذلك، وما أمر به الله من الإعراض عنهم في قوله: ( وَإِنَّا رَأَتُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الإعراض عنهم (الأنعام/ ١٨)"، ذلك أن هؤلاء جميعاً، ممن تأولوا صفاته تعالى الخبرية والفعلية فحرفوا فيها الكلم عن مواضعه.

وما يمكن أن نؤكده الآن؛ أن أهل الكلام قد افتروا على الله الكذب وجانبهم الصواب حين قلدوا غيرهم من أهل البدع والضلال وتركوا مذهب الأشعري شيخهم وإمام مذهبهم، وحين قبلوا

على أنفسهم أن يحرفوا آي القرآن وأحاديث النبي الصحيحة، ويعصفوا بكل ما ذكرنا من تواتر وإجماع صريح لأئمة أهل السنة، ويضربوا بكل هذا عرض الحائط.

فقد أداهم ذلك لأن يقرروا ما قرره أهل الزيغ من أن نصوص (النزول، والمجيء، والإتيان)، وما شابه، مما يوهم الجسمية والحركة والانتقال، ولا ندري كيف غاب عنهم أن "ما نشاهده من النزول الذي هو من أعلى إلى أسفل، وانتقال من فوق إلى تحت، هو صفة الأجسام والأشباح، فأما نزول من لا يستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه" على حد قول الخطابي رحمه الله؟!

بل كيف أوجبوا صرف صفاته تعالى الفعلية هذه عن ظاهرها بدعوى أنه "لا يمكن أن يكون (المجيء والنزول)، هذا الذي نعرفه، وأن الكلام فيه حدف والأصل؛ (وجاء عذاب ربك) أو (أمر ربك الشامل للعذاب)، وأن المراد بالنزول؛ (ينزل ملكُ ربنا فيقول كذا وكذا)" على حد ما جاء يق شرح البيجوري على الجوهرة ص١٠٧، وتوضيح التوحيد من تحفة المريد على الجوهرة لحسين محمد المصري ٢/ ٢٠، أو يكون المراد بـ "المجيء؛ (مجيء أمره)، وبالإتيان؛ (إتيان رسول رحمته أو عذابه)، وبالأتيان؛ (إتيان رسول رحمته أو عذابه)، وبالأتيان؛ التوحيد ص١٠٤، وهي الله)" على حد ما جاء في عبارة حسن السيد متولى في شرحه لجوهرة التوحيد ص١٠٤، وهي كتب يتربى عليها أولادنا بالأزهر الشريف؟٤

ومن هذا الذي أثبت لله تعالى مجيئاً ونزولاً كالذي نعرفه حتى يوهم الجسمية؟، أو يفوض معاني هذه الصفات وهي بعد معلومة غير مجهولة؟؛ أو يتأولها بدون ما بينة تؤيد قوله، أو حجة تبرر معتقده، أو برهان يعضد مذهبه، أو دليل يُصَدُق معقوله؟!.

ولعل ما ذكرنا وما سيجيء من المزيد من نصوص أئمة السلف، كفيل وكاف –بمشيئة الله- لنفي هذه المزاعم، ولبيان طريقة ومنهج الصحابة وتابعيهم بإحسان بصورة أكثر وضوحاً، ليهلك بعد من هلك عن بينة وليحيا من حي عن بينة.. وإلى لقاء آخر نستكمل الحديث..

والحمد لله رب العالمين.



# عقد الأخوَّة الصحيح لا ينقطع على طول الزمان الفسيح



د عماد عیسی

المفتش بوزارة الأوقاف

ومصباحُ المحامد، قال الشافعي، آلاَتُ الرِّيَاسَةِ خَمْسٌ، صدْقُ اللَّهْجَة، وَكَثْمَانُ السُّرِّ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْد، وَأَدْاءُ الأَمَانَةِ. وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ. (السير ٤٧/١٠).

واعلم أنَّ مكمنَ النَّصيحة وسرَّها، ولُبَها وجوهرَها هو الغضب لله والغيرةُ على حُرُماته وحُبُ الخير للمسلمين والحيطةُ لدين الله وصدقُ الانتماء له، فإذا اجتمعت هذه المعاني عند النصيحة أثمرتُ وآتتُ أكلها، واستطاع العبد أن يتحمل في سبيل ذلك المشاق، فاتخذ ذلك ذخيرةُ عند الاتفاق، وعُدَّةُ لدى الوفاق، ففتتحَ ما كان مُقْفَلًا، وفُصَل ما كان مُجْمَلًا، وشُفيتُ نفسُهُ العليلة، وشُحدتُ همتُهُ الكليلة، واتَّخذ النَّصيحة عملاً جليلًا، وجعل منها صاحبًا وخليلًا، وأقبل عليها بعد ما كنتَ عنه صادفًا، وثاب إليها بعد ما كنتَ عنه صادفًا، وثاب إليها بعد ما كنتَ لها محانفًا.

الُحَمد لله حمدًا يَلِيق بِجِلاله، ويُستمطر من عطاياه غيثَ نواله، ويستدرُّ من عطاياهُ وأفضاله، وَالصَّلاَة وَالتَّسُلِيمِ الأَتْمَانِ الأَكْمَلانِ على سيدنًا مُحَمَّد وَآله.

أمَّا بعدُ: فما يزال الحديث متصلاً عن الأخوة وعوامل بقائها: فنقول وبالله تعالى التوفيق: رابعًا: النصح:

وهو ركن ركين وأصل أصيل من أصول الأخوة جملتُه أن تنصح أخاك وتكون دالًا له على ما ينفعه في دينه ودنياه، ومن تصفّح أبواب فضائل الأخوة وعدد أركان العقد الأخوي الصحيح عرفَ منزلة النَّصيحة في النَّفْع، وتبين موقعها من إصلاح صرح الأخوّة وإزالة النَّقع، وعلم أنهاالنصيحة أحقّ بالتَقديم، وأسبقُ في استحقاق التُعظم.

وهذا صحيحٌ إذ لا شرفَ إلا وهي السبيلُ إليه، ولا خيرَ إلا وهي الدليلُ عليه، ولا منقبةَ إلا وهي الداعية إليها، ولا مفخرة إلا وهي الحاملة والدالة عليها، فهي مفتاحُ الحسنات

قَالَ ابن القيم؛ القلبُ كلما كانت حياتُه أتمَّ كان غضبُه لله ورسوله أقوى وانتصارُه للدين أكمل.اهـ.

ولهذا تجد الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكرية زيادة إيمان وصلاح حال مع الله فييسر لهم طريق العبادة ويبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم فالحق بهم قبل الفوات.

فالنصيحة إذن حياة القلب وبدونها يذوي ويضعف فيجف الإيمان فيه بعد غزارته، وييبس بعد نضارتِه، ويذبل عُودُه بعد رطوبتِه، ويبشع مذاقه بعد عذوبته.

#### قيمة النصيحة وأثرها في الناس:

النصيحة خلق عظمه النبيّ صلى الله عليه وسلم ورفع شأنها حين حصر الدين فيها فقال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، قلنا: لن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأنمة السلمين وعامتهم" (رواه مسلم عن تميم بن أوس الداريّ رضى الله عنه).

وهَدَّا الْحَدِيثُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الْتِي يَدُورُ عَلَيْهَا الْفَقُهُ، قَالَ الْإمام أبو داود "صاحب السنن"؛ الْفَقْهُ يَدُورُ عَلَى خَمُسَة أَحَادِيثَ: «الْحَلَالُ بَيْنُ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ»، وَقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ»، وَقَوْله «الْأَعْمَالُ بالنِّيَات»، وَقَوْله «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، وَقَوْله: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ»، «وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهَ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». (جامع العلوم والحكم، ١٣/١).

وكلامنا في هذا الحديث عن نصيحة عامة المسلمين من الأقارب والأرحام والأصحاب والأخدان والخلان وغيرهم من المسلمين إذ النصيحة لا تكون لغيرهم.

قُالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَيْسَ عَلَي الْسُلِمِ مَلَى الْسُلِمِ، وَقَالَ الْسُلِمِ، وَقَالَ الْسُلِمِ نُصْحُ الْسُلِمِ، وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَوَالنَّصْحُ لَكُلُّ مُسْلِم، وَأَنْ يَنْصَحَ لَجُمَاعَةَ الْسُلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ، (جامَع العلوم والحكم: ١/٣٢٥).

وكلمة النصيحة كلمة جامعة لئن أوجز لفظها فلقد أشبع منها المعنى وأطيل المغزى، فهي تملؤك روعة، وتحضرك بها الهيبة، وتحيط بالنفس هالتُها، لما فيها من مزية ظاهرة، وفضيلة

قاهرة، ولا يشعرُ بذلك إلا جدّ في الأخذ بها واجتهد.

قَالِ ابن حجر؛ قَوْلُهُ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ "
يُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْبُبَالْغَةَ أَيْ مُعْظَمُ الدَّينِ
النَّصِيحَةُ كَمَا قِيلَ فِي حَدِيثَ" الْحَجُّ عَرَفَةً"
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ظَاهَرِهِ لَأَنَّ كُلُّ عَمَلِ لَمُ
يُرِدْ بِهِ عَامِلُهُ الْإِخْلَاصَ فَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ، وَقَالُ
يُرِدْ بِهِ عَامِلُهُ الْإِخْلَاصَ فَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ، وَقَالُ
الْمَازِرِيُّ؛ النَّصِيحَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ نَصَحْتُ الْعَسَلُ
الْمَازِرِيُّ؛ النَّصِيحَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الدِينِ، وَقَالُ
لَهُ الْقَوْلَ إِذَا أَخْلَصَهُ لَهُ أَوْ مُشْتَقَّةٌ مِن النَصِحِ
وَهِي الْخِياطَةُ المُنصَحِةُ وَهِيَ الْإِبْرَةُ وَالْمُغَنِي أَنَّهُ النَّصَحَةَ وَمِنْهُ
النَّوْبَةُ النَّصَحَةَ وَمِنْهُ الدَّيْنَ وَالتَّوْبَةُ التَّهُ الدَّينَ وَالتَّوْبَةُ التَّهُ الدَّينَ وَالتَّوْبَةُ التَّرْبُ يُمَزُقُ الدَّينَ وَالتَّوْبَةُ الْتَصْحَةُ وَمِنْهُ التَّوْبَةُ الدَّينَ وَالتَّوْبَةُ التَّامُ الْدُينَ وَالتَّوْبَةُ التَّهُ الْدُينَ وَالتَّوْبَةُ التَّهُ الْمُدَى وَالتَّوْبَةُ الْمَامِدُ اللَّهُ الْمُلْوَةُ الدَّينَ وَالتَّوْبَةُ الْمُرْفَةُ الدَّينَ وَالتَّوْبَةُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ الْدُينَ وَالتَّوْبَةُ الْمُ الْمُ الْمُرْفَةُ الدَّينَ وَالتَّوْبَةُ الْمُنْ الدَّيْنَ وَالتَّوْبَةُ الْمُ الْمُنْ الدُّينَ وَالتَّوْبَةُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الدَّيْنَ وَالتَّوْبَالُهُ الْمُنْ الدَّيْنَ وَالتَّوْبَةُ الْمُنْ الدُينَ وَالتَّوْبَةُ الْمُنْ الدُيْنَ وَالتَّوْبَةُ الْمُنْتُونَ الدَّيْتَ اللْمُولَالُهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتَقَالَةُ الْمُولَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْولَةُ الْمُنْ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

قَالَ الْخَطَّائِيُّ: "النَّصِيحَةُ كَلْمَةٌ جَامِعَةٌ مَعْنَاهَا حِيَازَةُ الْحَطُّ للمنصوح لَهُ وَهَيَ مِنْ وَجِيزِ الْكَلَامِ بَلُ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ كَلْمَةٌ مُفْرَدَةٌ تُسْتَوُفَى بَهَا الْعَبَارَةَ عَنْ مَغْنَى هَذِهِ الْكَلَامِ ".

وَقُــال البَّن حَجِـر: "وَهَذَا الْحَـديـثُ مِنَ الْأَحَديـثُ مِنَ الْأَحَديـثُ مِنَ الْأَحَديثُ الْذَينِ الْأَحَد الْزَبَاءِ الدَّينِ وَمِمَنْ عَدَهُ فَيهَا الْإَمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطَّوسِيُ، وَهَالَ النَّوْوِيُّ: بَلْ هُوَ وَحْدَهُ مُحَصِّلُ لغَرَضِ الدَّينِ كُلُهُ لأَنَّهُ مُنْحَصِلٌ لغَرَضِ الدَّينِ كُلُهُ لأَنَّهُ مُنْحَصِلٌ لِغَرَضِ الدَّينِ كُلُهُ لأَنَّهُ مُنْحَصِرٌ فِي الْأُمُورِ الَّتِي ذَكْرَهَا" الهَ لَاتَحَالِياري ١/٧٥).

وللإمام الذهبي تعليق ذهبيّ على حديث "
الدين النصيحة "قال فيه: "فَتَأَمَّلُ هَذه الكَلْمَةَ
الْجَامِعَةَ، وَهِيَ قَوْلُه: (الدُيْنُ النَّصِيْحَةُ)، فَمَنْ لَمُ
يَنْصَحُ لَلْه وَلَلْاَنْمَة وَللْعَامَة، كَانَ نَاقِصَ الدُيْنِ.

وَأَنْتَ لَوْ دُعِيتَ- يَا نَاقَصَ الدُّيْنِ- لَغَضَبْتَ، فَقَلُ لِي، مُتَى نَصَحْتَ لِهُوْلاً ءِ كَلاَّ وَاللَّه، بَلْ لَيْتَكَ تَسَكُتُ، وَلاَ تَنطَقُ، أَوْ لاَ تُحَسِّنُ لاِمَامِكَ البَاطلَ، وَتَخُشُّه، فَمِنْ أَجِل ذَلِكَ وَتُخُشُّه، فَمِنْ أَجِل ذَلِكَ سَقَطتَ مِنْ عَيْنِه، وَمِن أَغِيْنِ المُؤْمَنيْنَ، فَبِاللَّه قُلْ لَيَ مَتَى يُفْلِحُ مَنْ كَانَ يَسُرُّهُ مَا يَضُرُّهُ وَمَتَى يَفْلِحُ مَنْ لَيْ فَرِاللَّه قُلْ لَيْ مُتَى يُفْلِحُ مَنْ كَانَ يَسُرُّهُ مَا يَضُرُّهُ وَمَتَى يَفْلِحُ مَنْ لَهُ مُلَاهُ وَلَا مُنْ لَمُ يُرَاقِبُ مَوْلاهُ وَ

وَمَتَى يُفْلِحُ مَنْ دَنَا رَحِيْلُهُ، وَانْقَرَضَ جِيْلُهُ، وَانْقَرَضَ جِيْلُهُ، وَسَاءَ فَعْلُهُ وَقَيْلُهُ؟

فَمَّا شَاءَ اللَّه كَانَ، وَمَا نَرْجُو صَلاَّحَ أَهُلِ الزُّمَانِ، لَكِنْ لاَ نَدَعُ الدُّعَاءَ، لَعَلَّ اللَّه أَنْ يَلْطُفَ،

وَأَنْ يُصْلَحَنَا، آمين اهـ (السير:١١١).

كما أنَ النبيَ صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه عند إسلام أحدهم على النصيحة للمسلمين وهذا مما يزيد في الصلة ويشد الأصرة ويقوي اللحمة وفعن جَرير بن عَبْد الله قال: "بَايَعْتُ رَسُولَ الله صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَام الصَّلاَة، وَإِيتَاء الزَّكَاة، وَالنَّصْحِ لِكُلُّ مُسْلم "(رأه البخاري ٥٧، ومسلم ٥٠).

وإنما أشار النبي إلى قدر النصيحة وقيمتها فهي تشفي ما في الصدر من السؤال وترد عنه الغي والضلال، فهي طب ودائع الصدور لا سيما إذا خرجتُ بإخلاص وجودة بيان وإقامة الحجة والبرهان، ثم إنها مع حسن القصد دليل على امتلاء الصدر بالخير تجاه المسلمين وأمارة على عمارة القلب بتقوى عالم الغيب وآية تدل على استيلاء حب الخير للغير وهذه كلها تأتي من وراء أكمة الإيمان وحب البروالإحسان.

قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، "الْحُبُّ أَفْضَلُ مِنَ الْحُوفِ، أَلَا تَرَى إِذَا كَانَ لَكَ عَبْدَانِ أَحَدُهُمَا الْخَوْفِ، أَلَا تَرَى إِذَا كَانَ لَكَ عَبْدَانِ أَحَدُهُمَا يُحبُّكَ، وَالْآخَرُ يَخَاهُكَ، فَالَّذِي يُحبُّكَ مِنْهُمَا يَنْصَحُكَ شَاهدًا كُنْتَ أَوْ غَائبًا لِحُبُه إِيَّاكَ، وَالَّذِي يَخَاهُكَ عَسَى أَنْ يَنْصَحَكَ إِذَا شَهِدَتَ لِمَا يَخْافُ وَيَغُشُكَ إِذَا غِبْتَ وَلَا يَنْصَحُكَ إِذَا شَهِدَتَ لِمَا يَخْافُ وَيَغُشُكَ إِذَا غِبْتَ وَلَا يَنْصَحُكَ " (جامع العلوم ۲۱۹/۱).

وَقَـالَ أَيُو عَمْرِو بُنُ الصَّلَاحِ: "النَّصِيحَةُ كَلَمَةُ جَامِعَةٌ تَتَضَمَّنُ قَيَامَ النَّاصِحِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ بَوُجُوه الْخَيْر إِرَادَةَ وَقَعْلًا.

وَالنَّصِيحُةُ لِعَامَةُ الْسُلمِينَ: إِرْشَادُهُمْ إِلَي مَصَالِحِهِمْ، وَتَعْلِيمُهُمْ أَمُورَ دِينهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَسَتْرُ عَوْرَاتِهِمْ، وَسَدُّ خَلَاتِهِمْ، وَثُصْرَتُهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، وَالدَّبِّ عَنْهُمْ، وَسَدُ خَلَاتِهِمْ، وَثُصْرَتُهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، وَالدَّبِّ عَنْهُمْ، وَمُجَانَبَةُ الْغِشُ، وَالْحسَدُ لَهُمْ، وَأَنْ يُحبُّ لَهُمْ، وَيَكْرَهَ لَهُمْ مَا يَكْرَهُهُ لِيُحبُّ لِنَفْسِه، وَيَكْرَهَ لَهُمْ مَا يَكْرَهُهُ لِتَخْسِه، وَالْحَسِدُ، وَالْحَرَهُ مَا يَكْرَهُهُ لِنَظْسِه، وَيَكْرَهَ لَهُمْ مَا يَكْرَهُهُ لِنَظْسِه، وَمَا شَابُه ذَلِكَ. انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ \*. (جامع العلومَ: ٢٢٣/١).

وزَاد ابن رجب فقال: "وَمَنْ أَنْوَاعِ نُصْحِهِمْ بِدَفْعِ الْأَذَى وَالْمُكُرُوهِ عَنْهُمْ إِيثَارُ فَقيرِهِمْ وَتَعْلَيْمُ جَاهَلُهِمْ، وَرَدُّ مَنْ زَاعَ مِنْهُمْ عَنِ الْحَقَّ فَي قَوْلُ اَوْ عَمَلَ بِالتَّلَطُّف فِي رَدُهُمْ إِلَى الْحَقَّ، وَالْرَفْقُ بَهِمْ فِي الْأَخَقَ، وَالْرَفْقُ بَهِمْ فِي الْأَفْرُوفَ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِمَحَبَّةً لِإِزَالَةَ

فَسَادِهِمْ وَلُوْ بِحُصُولِ ضَرَرِ لَهُ فِيْ دُنْيَاهُ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ، وَدِدْتُ أَنَّ هَذَا الْخُلْقَ أَطَاعُوا اللَّه وَإِنَّ لَحْمِي قُرضَ بِالْتَقَارِيضِ، وَكَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ، يَا لَيْتَنِي عَمِلْتُ هِيكُمْ بِكَتَابِ اللَّه وَعَمِلْتُمْ بِهِ، فَكُلُمَا عَمِلْتُ فِيكُمْ بِسُنَّةٍ، وَقَعَ مَنْي عُضُو حَتَّى يَكُونَ آخَرَ شَيْءٍ مِنْهَا خُرُوجُ نَفْسِي ". (جامع العلوم: ٢٢٣/١).

وقال ابن رجب: "وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَاَنْ يُحِبَ لَهُمْ مَا يُحِبُ لِنَفْسِه، وَيَحُرَهُ لَهُمْ مَا يُحِبُ لِنَفْسِه، وَيَحْرَهُ لَهُمْ مَا يَحِبُ لِنَفْسِه، وَيَحْرَهُ وَيَحْرَهُ مَا يَحْرَفُهُمْ، وَيَحْرَنُ لِحَرْنِهِمْ، وَيُوفَّرَ كَبِيرَهُمْ، وَيَحْرَنُ لِحَرْنِهِمْ، وَإِنْ ضَرَّهُ ذَلِكَ فِي دُنْيَاهُ كَرُخُصِ أَسْعَارِهِمْ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ فَوَاتُ رَبْحِ مَا يَبِيعُ مَنْ تَجَارَتُهُ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَضَرُّهُمْ عَامَةً، وَيُحبُ صَلَاحَهُمْ وَإِنْفَتَهُمْ وَدَوامَ النَّعَم عَلَيْهِمْ، وَنَصْرَهُمْ صَلَاحَهُمْ وَلَافَتَهُمْ وَدَوامَ النَّعَم عَلَيْهِمْ، وَنَصْرَهُمْ عَلَى عَلَى عَدُوهِمْ، وَدَهْعَ كُلُ أَذَى وَمُكَرُوهِ عَنْهُمْ ".اهـ (جامع العلوم ۲۷۲۷/).

إن النصيحة للمسلمين من أحب الأعمال إلى الله تعالى فبها بلغ الأئمة منزلة الإمامة في الددن.

قَالُ ابْنُ عُلَيَّة فِي قَوْلِ أَبِي بَكُرِ الْأُزَنِيِّ مِ مَا فَاقَ أَبُو بِكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصْحَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْهُ أَصْحَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِصَوْم وَلَا صَلَاة، وَلَكُنْ بِشَيْء كَانَ فِي قَلْبِهِ الْحِبُ للَّهِ عَزْ وَجَلَّ، وَأَلْتَصَيِحَةُ فِي خَلْقه. وَقَالَ الْفُضَيْلُ بُنُ عَزَوَجَلَّ، وَإِلْتُصَيِحَةُ فِي خَلْقه. وَقَالَ الْفُضَيْلُ بُنُ عَيَاضٍ، مَا أَدْرَكَ عَنْدَنَا مَنْ أَذْرَكَ بِكَثْرَة الصَّلَاةِ وَالصَّيَام، وَإِنَّمَا أَدْرَكَ عَنْدَنَا بِسَخَاءِ الْأَنْفُس، وَسَلَامَة الصَّدُور، وَالنَّصْحِ لِلْأُمَّةِ. (جامع العلوم والحكمة العلوم الإحكمة العلوم الإحكمة العلوم الإحكمة العلوم الإحكمة العلوم الإحكمة العلوم الإحكمة العلوم التحديد المنافقة المُشْدُونِ وَالنَّصْحِ لِلْأُمَّةِ. (جامع العلوم والحكمة العلوم المنافقة المُشَدِّعِ اللَّهُ الْمُنْ ا

أَمَّا تَركَهَا فَلَا يَكُونَ إِلَّا لَبِدُورِ نَفَاقَ فِيَّ الْقَلْبِ غَالْبًا وَلَا يَنْكُرُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ فَقَدَ حَشَّهُ وَغَالُطُ نَفْسَهُ.

ومثل هذا إذا قال قولًا أو نصح نصحًا فما سدّى وما لَحَم، ولا قاربَ ولا اقْتَحَم؛ لأنه يغزُ صاحبَه بالثّناء الكاذب، ويخدعه بالإطراء المتجوز، وقد يجادل بالباطل، ويموه على إخوانه، وقد يخلطُ الغَثَ بالسّمين والدُّرَ بالخَرز المّهين؛ فلا يسدَّد في مَعْنَى، ولا يُوفَّق في مَغْنَى.

والحمد لله رب العالمين



#### الحوارية الإسلام.. آداب وفنون

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن واله، وبعدُ:

فما يزال حديثنا موصولاً عن الحوارية الإسلام، وإليك بعض آداب الحوار الصحيح، بابجازه

#### أولاً: حسن القصد؛

فليس المقصود من الحوار العلوية الأرض، ولا الفساد، ولا الانتصار للنفس، ولكن المقصود الوصول إلى الحق.

والله تعالى يعلم من قلب المحاور ما إن كان يهدف إلى ذلك أم يهدف إلى الانتصار، ويرغب في تحدث الناس عنه في المجالس أنه أفحم خصمه بالحجة.

ضع في اعتبارك أنه يحتمل أن يكون الخطأ عندك والصواب عند غيرك، فالله تعالى لم يحابك، ويختصك دون بقية خلقه بالعلم، والفهم، والإدراك، والعقل، فإذا كان عندك حق، فعند غيركُ حق، وقد يكون عندك حق. كثير، وعنده حق قليل، وقد يكون العكس.

#### ثانيًا: التواضع بالقول والفعل:

ومن آداب الحوار أيضًا: التواضع، وتجنُّب ما يدل على العجب، والغرور، والكبرياء.

فبعض الناس إذا حاور شخصًا أو حادثه أعرض وناى بجانبه، وازورٌ لا يلتفت إلى

#### د . باسر لعي عبد المتعم

أستاذ النعوة والثقافة الإسلامية الساعد جامعة التضامن الفرنسية العربية

خصمه، إشارة إلى السخرية وعدم الاكتراث به، وربما ظهر على قسمات وجهه، أو حركات حاجبيه، أو عينيه أو شفتيه ما يدل على السخرية والاستكبار، وريما يزم شفتيه، أو يلوي وجهه، أو يلوي عنقه، أو يشير بطرف عينيه إشارات تعبر عن السخرية والازدراء، فهذا كله من الكبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»

فمن التواضع أن تقبل الحق ممن جاء به حتى ولو كان أعدى أعدائك، وتعد ذلك ضائتك المنشودة، فأنت باحث عن الحقيقة أنَّى وجدتها فأنت أحق بها.

ومن التواضع-أيضًا- ترك استخدام الألضاظ الدالة على التعالى والكبرياء، وازدراء ما عند الآخرين، كأن يقول: نرى كذا، وعندي، وأنا، وقلت، ونحو هذه الألفاظ. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن إبليس هو الذي قال: ﴿ أَنَا عَبِّرُ مِنْهُ عَلَقْنَى مِن نَّالِي (الأعراف: ١٢)، فرأنًا ، هذه المتعاظمة الرادة للحق هي من إبليس، وقارون هو الذي

قال: ﴿ إِنَّمَا ۗ أُونِتُ مَلَ عِلْ عِندِى ﴾ (القصص: ٧٨)، فالذي يقول: عندي، وهو ليس أهلا لذلك شبيه بقارون، وسائر المستكبرين تعاظموا في نفوسهم فردُوا الحق.

#### ثالثًا: الأصفاء وحسن الاستماع:

إن الإصغاء إلى الآخرين فن قُلُ من يجيده، فأكثرنا يجيد الحديث أكثر من الاستماع، والله-سبحانه وتعالى- جعل لك لسانًا واحدًا، وجعل لك لسانًا واحدًا، وجعل لك أذنين حتى تسمع أكثر مما تتكلم، فلابد أن تستمع جيدًا، وأن تستوعب جيدًا ما يقوله الآخرون.

وإنصات أذنك للمحدِّث، وحملقة عينيك بوجهه، وتأملك لما قال، يمكن أن يكون دليلًا على قوتك، وقدرتك على الحوار، وإذا وجدت ملاحظات، فيمكن أن تسجلها في ورقة لتتحدث فيها بعدما ينتهي من حديثه.

#### رابعا: الإنصاف:

وهو أن تكون الحقيقة ضالتك المنشودة، تبحث عنها في كل مكان، وفي كل فكر. جرُد نفسك، ولا تبال بالناس رضوا أم سخطوا، وكن باحثًا عن الحقيقة، وليعلم ربك من قلبك أنه ليس في قلبك إلا محبة الله تعالى، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الحق الذي يحبه الله ورسوله. فلتستخلص الحق من خصمك، ولو من بين ركام الباطل الكثير الذي ردما جاء به.

وربما أجرى الله تعالى كلمة الحق على لسان الفاسق، أو حتى على لسان الكافر- أحيانًا- فيمكن أن تستفيد من المحاور ولو كان فاسقًا أو كافرًا، فقد تستفيد منه عيبًا موجودًا عندك أو عند المسلمين، أو تستفيد منه مصلحة دنيوية للمسلمين، أو أسلوبًا من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، ربما فطن له هه، وغفلت أنت عنه.

فعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ يَسَارِ عَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيُّ الْجُهَيْنَيَّةَ قَائِبَ: أَتَى حَبُرٌ مِنْ الْأَحْبَارِ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: يَا

مُحَمِّدُ، نِغِمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ تُشْرِكُونَ الْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّه الْ وَمَا ذَاكَ قَالَ: تَقُولُونَ إِذَا حَلَفَتُمْ، وَالْكَغْبَة. قَالَتْ: فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلفْ بِرَبِ الْكَغْبَة. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، نَعْمَ الْقَوْمُ إِنَّتُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ تَجْعَلُونَ للله نَدًا - قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، شَمْ الْقَوْمُ إِنَّتُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ تَجْعَلُونَ للله نَدًا - قَالَ: الله فَشْرَحَانَ الله وَسَلَّمَ الله وَمَا ذَاكَ الله وَالله وَسُنَّتَ الله وَالله وَسَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله وَسُلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَي الله عَلَيْه وَسَلَّى الله عَلْهُ وَسُلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّى الله عَلْه عَلْه الله عَلَيْه وَسَلَّى الله عَلْه وَالله فَلْيَقْصِلْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ شِنْتَ. (رواه الإمام أحمد).

إن الاعتراف بالحق وإعلانه-أيضًا- لا ينقص من قيمة الإنسان، فكونك تقول في مناظرة، أو محاضرة؛ أنا أخطأت في كذا، هذا لا يعيبك؛ بل هذا يرفع منزلتك عند الناس، ويدل على شجاعتك وقوتك، وثقتك بنفسك.

#### خامشاء البدء بمواضع الاتفاق والاجماع والمسلمات والبدهيات:

فمن المصلحة ألا تبدأ الحوار بقضية مختلف فيها؛ بل ابدأ بموضوع متفق عليه، أو بقاعدة كلية مسلّمة أوبدهية، وتدرَّج منها إلى ما يشبهها أو يقاربها، ثم إلى مواضع الخلاف.

فممًا يذكر عن سقراط-وهو أحد حكماء اليونان- أنه كان يبدأ مع خصمه بنقاط الاتفاق بينهما، ويسأله أسئلة لا يملك الخصم أن يجيبه عليها إلا بنعم، ويظل ينقله إلى الجواب تلو الآخر، حتى يرى المناظر أنه أصبح يُقربفكرة كان يرفضها من قبل. (وتسمى هذه الطريقة طريقة التهكم والتوليد).

#### سادشاء ترك التعصب لغير الحقء

فلو حاورت إنسانًا، فتناول معهدًا تعمل فيه،أومحاضرة فيه،أومقالة كتبتها،أوكتابًا ألفته،أومحاضرة القيتها، أو تناول جهة-تُحسب أنت عليها- بالانتقاص والسب وتتبع الأخطاء، فإياك أن تتعصب لهذا الشيء الذي تنتمي وتنتسب إليه، ثم تبادر بالرد، وتقوم بتقديم كشف بالإيجابيات والحسنات في مقابل الكشف



الذي قدمه هو بالأخطاء، والسلبيات..، لا؛ بل عليك مراعاة الأمور الأتية.

- أولًا: دع زمام الحديث بيده حتى ينتهي-كما اتفقنا قبل قليل-.

- ثانيًا: اعترف بصوابه فيما أصاب فيه، والحق ضالة المؤمن-كما سبق-.

- ثالثًا، إذا انتهى فانقد الخطأ بطريقة علمية، بعيدة عن العواطف.

وما أعز وأصعب وأندر أن يتخلص الإنسان من التعصب-أي لون من ألوان التعصب- فإن الحزبيات قد أثرت في المسلمين تأثيرًا كبيرًا جدًّا.

#### سايفا: احترام الطرف الأخر:

فنحن مأمورون أن نُتـزل الناس منازلهم، وألا نبخس الناس أشياءهم، قال تعالى: «رَلا بَخَسُوا النَّاسَ أَشَيَاءَهُمْ ، (الأعراف: ٥٨)؛ فيا أخي المسلم الداعية؛ ليس النجاح في الحوار والمناظرة مرهونًا بإسقاطك لشخصية الطرف الآخر الذي تناظره، ولا إسقاطك لشخصيته يعني أنك نجحت في المناظرة؛ بل ربما يرتد يعني أنك نجحت في المناظرة؛ بل ربما يرتد الأمر عليك، ويكون هذا دليلًا على إفلاسك وعجزك، وأنلك لا تملك الحجة؛ فاشتغلت بالمتكلم عن الكلام.

والناس اليوم تعي وتعقل، ولو أنك دعمت قولًا من الأقول الباطلة الزائفة حيثًا من الزمن بالتهويش، واللجاج، فإن هذا القول الذي لا يستده الحق سرعان ما ينهار ويتهاوى بمجرد غفلة السّاعين به، أو انشغالهم عنه بغيره، فيموت وينساه الناس.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«ليس المؤمن بالطعّان، ولا اللعّان، ولا
الفاحش، ولا البذيء»؛ فالمؤمن ليس باللعان،
ولا بالطعان في الناس وأعراضهم، ونياتهم،
ومقاصدهم، وأحوالهم، ولا بالفاحش، ولا
بالبذيء اللهم صلٌ على سيدنا محمد.

#### ثامثًا: الموضوعية:

الموضوعية تعني؛ رعاية الموضوع، وعدم

الخروج عنه.

- فمن الموضوعية: عدم الهروب من الموضوع الأساسي إلى غيره. إن بعض الناس إذا أحرجته في موضوع هرب منه إلى موضوع أخر، فهو ينتقل من موضوع إلى موضوع، وكلما أحرج في نقطة انسحب منها إلى غيرها، ونقل الحديث نقلة بعيدة أو قريبة.

ولعل هذا أعظم أدواء المناظرة، التي تجعل الإنسان يخرج منها-ريما بعد ساعات- دون طائل، والموضوع يقتضي ألا تخرج من نقطة إلا إذا انتهيت منها، ثم تنتقل إلى غيرها.

#### تاسفا؛ عدم الإلزام بما لا يلزم أو المؤاخذة باللازم؛

فإذا خالف إنسان أحد العلماء في قول، تأتي فتقول له: يا أخي، أنت خالفت فلانًا العالم، وهذا يلزم منه أنك ترى نفسك أعلم منه.

وهذا غير صحيح، فلا يلزم من قوله وخلافه للعالم الفلاني ذلك، فقد يخالفه في هذه المسألة باجتهاده، وهو يعرف أن هذا العالم أعلم منه في كل المسائل، لكن هذه المسألة لا يسعه أن يقلده فيها، كما لا يلزم من مخالفته له أن يخطئه أو يضلّله.

#### عاشرًا: اعتدال الصوت:

لا تبالغ في رضع الصوت أشناء الحوار، فليس من قوة الحجة المبالغة في رفع الصوت في النقاش والحوار؛ بل كلما كان الإنسان أهدأ كان أعمق؛ ولهذا تجد ضجيج البحروصخبه على الشاطئ، حيث الصخور والمياه الضحلة، وحيث لا جواهرولا درر، فإذا تعمقت إلى عمق البحر ولُجّته وجدت الهدوء، حيث الماء العميق ونفائس البحر وكنوزه؛ لذلك يقول المثل الغربي؛ «الماء العميق أهدأ».

نعم يا أيها القارئ الكريم فإن العرية الفارغة أكثر جلبة من العربة الليئة.

فهذه نصيحتي لك في هذا.

هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين.





### ضرب المشركين المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدُ:

فهذا مثل من الأمثال القرآنية، وهو في قوله تعالى: «أنظر كَيْنَ مَرَوُلُ لَكَ ٱلْأَنْثَالَ فَمَنْلُواْ فَلَا يَعْلَمُونَ سَبِيلًا» (الإسراء:٤٨)، والآية متعلقة بالآيات قبلها، وسنذكر ذلك فيما يلي:

المعنى الإجمالي

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه «بدائع الفوائد» (٧٤٤/٢)، في قوله تعالى: «أنظّر كَنّ صَرَوُا لكَ ٱلأَمْنَالُ فَصَلُوا لله يَسْعَطِعُونَ سَسِيلًا» (الإسراء:٤٨٤). الخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم أي: «مثلوك بالشاعر مرة، والساحر أخرى، والمجنون مرة، والمسحور أخرى، فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقا يسلكه فلا يقدر عليه، فإن أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة أعداء رسول الله معه، حتى ضربوا له أمثالاً برأه الله منها، وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان». اهد بتصرف.

312.01

مصطفى البصراتي

#### المعنى التقصيلي

تعددت ألوان الأذى من الكفرة أهل مكة التي ارتكبوها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هلم تقتصر مؤذياتهم على شخصه وصد الناس عن دعوته، وإنما كانوا يؤذونه في أخص أحواله الشخصية، في وقت قراءته القرآن وصلاته في المسجد الحرام، ولكن الله تعالى حماه من كيدهم وإضرارهم، وأنقذه في أحيان كثيرة من إصابته بسوء، أو النجاح في ثنيه عن رسائته وتبليغ وحي ربه، ولننظر إلى آي القرآن تحدثنا عن بعض هذه المؤذيات.

قال الله تعالى: « وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَنِنَ اللّهِ تَعَلَّنَا بَيْنَكَ وَيَنِنَ اللّهِ يَوْمَوْنَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (الله ) وَحَعَلْنَا عَلَى فَلُوجِمْ اَكِنَّةُ أَن يَعْقَهُوهُ وَقِى مَانَاتِهِمْ وَقِرًا وَإِذَا ذَكْرَتَ رَبِّكَ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والخطاب في قوله تعالى: « وَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْفُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَقِنَ ٱللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا »

(الإسراء: ٤٥) للرسول صلى الله عليه وسلم. وهو عطف جملة على جملة وقصة على قصة، فإنه لما نؤه بالقرآن في قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ بَهِدِي للني في أفوع ، (الإسراء،٩)، ثم أعقب بما اقتضاه السياق من الإشارة إلى ما جاء به القرآن من أصول العقيدة وجوامع الأعمال، وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر؛ عاد هنا إلى التنبية على عدم انتفاع المشركين بهدي القرآن؛ لمناسبة الإخبار عن عدم فقههم دلالة الكائنات على تنزيه الله تعالى عن النقائص، وتنبيهًا للمشركين على وجوب إقلاعهم عن عبثهم وعنادهم، وتأمينًا للنبي صلى الله عليه وسلم- عن مكرهم به واضمارهم إضراره، وقد كانت قراءته القرآن تغيظهم وتثير في نفوسهم الانتقام وحقيقة الحجاب: الساتر الذي يحجب البصر عن رؤية ما وراءه، وهو هنا مستعار للصرفة التي يصرف الله بها أعداء النبي عليه الصلاة والسلام عن الإضرار به والإعراض الذي يعرضون به عن استماع القرآن وفهمه.

وجعل الله الحجاب المذكور إيجاد ذلك الصارف في نضوسهم بحيث يهمّون ولا يضعلون وذلك من فور الإرادة والعزيمة بحيث يخطر الخاطرية نفوسهم ثم لا يصممون، وتخطر معانى القرآن في أسماعهم ثم لا يتفهمون، وذلك خلق يسرى إلى النفوس تدريجيًا تغرسه في النفوس بادئ الأمر شهوة الإعراض وكراهية السموع منه ثم لا يلبث أن يصير مُلكة في النفس لا تقدر على خلعه ولا تغييره ووصف الحجاب بالمستور مبالغة في حقيقة جنسه، أي حجابًا بالغًا الغاية في حجب ما يحجبه هو حتى كأنه مستور بساتر آخر، فذلك في قوة أن يقال: جعلنا حجابًا فوق حجاب ونظيره قوله تعالى: «وَيُقُولُونَ حِجْرًا غَمْجُرًا » (الضرقان: ٢٢) أي: مانعًا ممنوعًا مستورًا، أو أريد أنه حجاب من غير جنس الحجب العروفة فهو حجاب لا تراه الأعين ولكنها ترى آثار أمثاله. (انظر؛ التفسير الوسيط لوهبة الزحيلي -(1404/4

وقوله تعالى: «وَجَعَلْنَا عَلَى عُلْوِيمَ أَكِنَةُ أَنْ يَنْغَهُوهُ وَفِي الْمَاعِمِ وَقِعَلَمْ وَقِهُم الْمَنْ الْأَنعام، ٢٥) أي: وجعلنا على قلوبهم أغطية، بحيث لا يتسرب إليها فهم مدارك القرآن ومعرفة أسراره وغاياته، وجعلنا في آذانهم ثقلاً، أو صممًا يمنع من سماع الصوت، وهذه كلها استعارات للإضلال الذي حقّهم الله به، فعبّر عن كثرة ذلك وعظمه بأنهم بمثابة من غُطي قلبه، وصُمّت أذانه، والإضلال الذي سلكوه، وساروا في فلكه بغيًا وعنادًا.

وقوله تعالى: «وَإِذَا ذَكُرَتَ رَبِكَ فِي الْفَرْ الِن وَجَدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ الْمُرْ الْ وَجَدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ الْمُرْ الْمُ الْمُرى الْمُرى الْمُرى الله الرسول من ردانلهم المتعددة. أي: وإذا ذكرت أيها الرسول الكريم- ربك في القرآن وحده، دون أن تذكر معه الهتهم المزعومة انفضوا من حولك، ورجعوا على أعقابهم نافرين شاردين، «كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُّتَنَفِرةً (المدثر؛ ٥- ٥).

وبدنك نرى أن هاتين الآيتين قد صوَّرتا قبائح الشركين المتنوعة أبلغ تصوير لتزيد في فضيحتهم وجهلهم، ولتجعل المؤمنين يزدادون إيمانا على إيمانهم. (التفسير الوسيط لوهبة الزحيلي ١٣٥٣/٢، والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي ١٣٣/١٤ بتصرف).

وقوله تعالى: «فَنُ أَمَارُ بِيَا» (الإسراء:٤٧) أي: بالحال الذي «يَسْتَمعُونَ» القرآن «به» الباء للسببية أو بمعنى اللام وعبارة الكواشي (بما يستمعون به هازئين).

وقال الزمخشري: يستمعون بالهزء (إذ يستمعون إليك) ظرف لأعلم وفيه تأكيد للوعيد.

«وإذ هم نجوى» أي: ونحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم وقد كانوا يتناجون بينهم بالتكذيب والاستهزاء، «إذ يقول الظالمون» أي: الوليد بن المغيرة وأصحابه.

«إن تتبعون» أي: يقول كل منهم الأخرين عن تناجيهم ما تتبعون «إلا رجلاً مسحورًا» أي: سحر به فاختلط عقله وزال عن حد الاعتدال. (فتح البيان صديق حسن القنوجي ج٤).

قول الله تعالى: « أَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُواْ فَلَ مَثَالًا فَصَلُواْ فَلَا مَثَالًا فَصَلُواْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَا فَصَلُوا فَلَا مَنْ فَلَا مُنْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَا مَنْ فَلَا مُنْ فَلَا مُنْ فَلَا فَاللَّهُ فَلَا مُنْ فَلُواْ فَلَا مُنْ فَلَا مُنْ فَلَا مُنْ فَلِي مُنْ فَلِي مُنْ فَلِي فَاللَّهُ وَلَا مُنْ فَلَا مُنْ فَلُولُوا فَلْمُ مُنْ فَلِي فَاللَّا فَالْمُنْ فَلْمُنْ فَلِي مُنْ فَلِي مُنْ فَاللَّهُ فَلْ فَلْمُ فَلَا مُنْ فَاللَّهُ فَلْ فَلْمُنْ فَلْ مُنْ فَلِينًا فَيْعُولُ لِللَّهُ فَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا فَاللّهُ فَلَا مُنْ فَا فَاللّهُ فَلَا مُنْ فَاللّهُ فَلَا مُنْ فَاللّهُ فَلْمُنْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْمُنْ فَاللّهُ فَلْمُنْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْمُنْ فَاللّهُ فَلْ فَاللّهُ فَلْمُ لَلْمُنْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْمُنْ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالّا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّا فَاللّهُ فَاللّاللّهُ فَال

استئنافا ابتدائيًا ونظائرها كثيرة في القرآن والتعسر يفعل النظر إشارة إلى أنه بلغ من الوضوح أن يكون منظورًا، والاستفهام بركيف، للتعجب من حالة تمثيلهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصل «ضرب» وضع الشيء وتثبيته، يقال: ضرب خيمة، ويُطلق على صوغ الشيء على حجم مخصوص، يقال: ضرب دنائير، وهو هنا مستعار للايراز والبيان تشبيها للشيء المبرز المين بالشيء المثبت، واللام في «لك» للتعليل والأجل، أي: ضربوا الأمثال لأجلك أي: لأجل تمثيلك، أي: مثلوك. يقال: ضربت لك مثلاً بكذا

وأصله مثلتك بكذا، أي أجد كذا مثلاً لك، قال الله تعالى: « فَلا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ ، (النحل:٧٤)، وقال: «وَأَضْرِبُ لَمْ مُثَلًا أَصْعَبَ ٱلْقَرْيَةِ » (يس:١٣) أي: اجعلهم مثلاً لحالهم، وجمع «الأمثال» هنا، وإن كان المحكى عنهم أنهم مثلوه بالمسحور، وهو مثل واحد؛ لأن القصود التعجب من هذا المثل ومن غيره فيما يصدر عنهم من يقولهم: هو شاعر، هو كاذب، هو مجنون، هو ساحر، هو مسحور، وسميت أمثالاً باعتبار حالهم لأنهم تحيروا فيما يصفونه به الناس لئلا يعتقدوه نبيًا، فجعلوا يتطلبون أشبه الأحوال بحاله في خيالهم فيلحقونه به، كمن يدرج فردًا غريبًا في أشبه الأجناس به، كمن يقول في الزرافة: إنها الأفراس أو من الإبل أو من البقرة.

وفرع ضلائهم على ضرب أمثالهم؛ لأن ما ضربوه من الأمثال كله باطل وضلال وقوة في الكفر، فالراد تفريع ضلالهم الخاص ببطلان تلك الأمثال، أي فظهر ضلالهم في ذلك، كقوله: « كُذَّبَتْ فَلَهُمْ فَقُ ثُوجٍ فَكُنُّبُوا عَبْدُنَا » (القمر:٩)، ويجوز أن يراد بالضلال هنا أصل معناه، وهو الحيرة في الطريق وعدم الاهتداء، أي ضربوا لك أشباهًا كثيرة لأنهم تحيروا فيما يعتذرون به عن شأنك العظيم، وتضريع « فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا » (الاسراء،٤٨) على «فضلوا» تفريع لتوغلهم في الحيرة على ضلالهم في ضرب تلك الأمثال. والسبيل: الطريق، واستطاعته استطاعة

الظفريه، فيجوز أن يراد بالسبيل سبيل الهدى

على الوجه الأول في تفسير الضلال، ويجوز أن يكون تمثيلاً لحال ضلالهم بحال الذي وقف في صحراء لا يدري من آية جهة يسلك إلى المقصود، على الوجه الثاني في تفسير الضلال. والمعنى على هذا: أنهم تحسروا كيف بصفون حالك للناس لتوقعهم أن الناس يكذبوهم، فلذلك جعلوا ينتقلون في وصفه من صفة إلى صفة؛ لاستشعارهم أن ما يصفونه به باطل لا بطابقه الواقع. (التحرير والتنوير ١٢١/٧). وقال ابن عطية في «الحرر الوحيز» (٤٩٠/٥): ضرب المثل له على قولهم؛ مسحور ساحر، مجنون، متكهن؛ لأنه لم يكن عندهم متيقنا بأحد من هذه، فإنما كانت منهم على جهة التشبيه، ثم رأى الوليد بن الغيرة أن أقرب

ثم حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالضلال. وقوله تعالى: «فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا» (الإسراء:٤٨) يحتمل معنيين:

الأمور على تخيِّل الطارئين عليهم هو أنه ساحر،

أحدهما: لا يستطيعون سبيلا إلى الهدى والنظر المؤدِّي إلى الإيمان، فتجري الآية مجرى قوله تعالى: « وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً » (الإسراء: ٤٦)، ونحو هذا.

والآخر؛ لا يستطيعون سبيلاً إلى إفساد أمرك، واطفاء نور الله بضربهم الأمثال لك واتباعهم كل حيلة في جهتك.

وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه. اهـ. بتصرف.

وقال صاحب التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الدكتور سيد طنطاوي (١٢٥/١٤)؛ قوله تعالى: « اَتَظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَالُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا» (الإسراء:٤٨): «تسلية عظيمة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف أن هؤلاء المشركين قد بلغ بهم الجحود والفجور أنهم مثلوا لك الأمثال، فوصفوك تارة بأنك مسحور، وتارة بأنك شاعر، وهم في وصفهم هذا، قد ضلوا عن الحق ضلالاً بعيدًا، وصاروا كالحيران الذي التبست عليه الطرق، فأمسى لا يعرف السبيل الذي لا يسلكه». اه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### نظرات لي كتاب:

### الأربعون في مباني الإسلام، وقواعد الأحكام لأبي زكريا مجيى الدين يحيى بن شرف النووي ( ٦٣١ هـ.

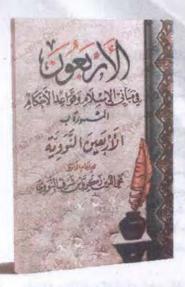

#### الحلقة الثانية

الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلاة وسلامًا على نبيه الصطفى ورسوله المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم،

فهذا هو المقال الثاني في كتاب: الأربعون في مبائى الإسلام، وقواعد الأحكام، المعروف ب: الأربعون النووية وقد بقي لنا مما عزمنا على الحديث عنه ثلاثة أشياء، وهي:

الأول: أهم ما انتقده أهل العلم من منهج النووي ي كتابه الأربعين، وبيان وجه دفع النقد. الثاني: أهم شروح كتاب الأربعين.

الثالث: أهم طبعات كتاب: الأربعون في مياني الإسلام، وقواعد الأحكام.

فأقول - وبالله التوفيق، ومنه السداد والرشاد:

أولا: أهم ما انتقده أهل العلم من منهج النووي الأربعين، وبيان وجه دفع النقد: على النقد:

١- زيادته في نص الأحاديث ما ليس منها عند من عزاها لهم، ومثال ذلك:

المثال الأول: الحديث الشاني، حديث ابن عمر فلفظه في كثير من مطبوعات الأربعين: «بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب...،؛ فزاد فيه لفظة: "جلوس"، والحديث عند مسلم في كتاب: الإيمان، باب: معرفة الإيمان والإسلام والقدر الحديث رقم: (١)، وليست فيه هذه اللفظة.

#### محمد عبدالعرير

ووجه دفع هذا الانتقاد أن هذه اللفظة ليست في النسخ الخطية للكتاب، وإن تتابعت عليها كثير من طبعاته، ولن تجدها في شرحه جامع العلوم والحكم، فانظره (٩٣/١)، وكذلك جاءت في الطبعات المحققة على نسخ خطية كطبعة دار المنهاج، وطبعة دار الأثار، وطبعة دار الحديث الكتانية.

المثال الشاني: الحديث الرابع، حديث ابن مسعود، فضى طبعات كتاب؛ الأربعين جاءت هذه اللفظة: ﴿ إِن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة».

فزاد فيه لفظة: "نطفة"، والحديث أخرجه البخاري في مواضع من الصحيح، وأرقامها: (۲۲۰۸)، و (۳۳۳۲)، و(۲۹۹۶)، ومسلم (۲۹۴۳)، وليس عندهما هذه اللفظة؛ نطفة، بل ولا في شيء من مصادر تخريجه الأخرى، فلم ترد سوى عند الشاشي في مسنده (٦٨٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٣٧٨٠/٢٤٧٤).

٢- نقص ألفاظ من بعض الأحاديث عند من عزاها لهم، ومثال ذلك:

الحديث التاسع والعشرون، حديث معاذ ابن جبل، فقد ذكر ابن حجر الهيتمي أنه انتقص منه لفظة: « قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه. قال ابن حجر الهيتمي في الفتح المبين (ص

لا يتم الكلام بدونه، ومع ذلك لم يتنبه له أكثر الشراح، وكأنه انتقل نظره من "سنامه" إلى الشراح، وكأنه انتقل نظره من "سنامه" إلى "سنامه" إذ لفظ الترمذي بعد "سنامه" المذكور؛ قلت: بلى يا رسول الله، قال: "رأس الأمر وقد وقع له ذلك في "الأذكار" أيضًا، وكأنه قلد فيه الحافظ ابن الصلاح، فإنه لما ذكر الأحاديث فيه الحافظ ابن الصلاح، فإنه لما ذكر الأحاديث عليها مدارهما أو مدار العلم، ذكر من جملتها البن ماجه ذكره كذلك، فلا اعتراض عليه؛ لأنه لم يلتزم رواية شخص بخصوصها، بخلاف المصنف؛ فإنه هنا إنما ساق لفظ الترمذي كما المصنف؛ فإنه هنا إنما ساق لفظ الترمذي كما سيذكره، ولفظه كما عرفت ليس فيه الإسقاط سيذكره، ولفظه كما عرفت ليس فيه الإسقاط سيذكره، ولفظه كما عرفت ليس فيه الإسقاط

المذكور.
ويقع في بعض نسخ المتن ذكر ذلك الإسقاط،
فيحتمل أن الصنف تنبه له بعد فالحقه،
ويحتمل أنه من فعل بعض تلامدته أو غيرهم».
وهذه اللفظة التي ذكر ابن حجر الهيتمي أنها
ساقطة من الأربعين هي في جمهور طبعات
الأربعين التي بين أيدي الناس الأن.

إخراج الحديث من طريق غيرها أولى منها،
 ومثال ذلك:

الحديث الثاني، فقد تفرد مسلم بإخراجه في صحيحه، من حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري (٥٠)، و(٤٧٧٧) ومسلم (٩)، و(١٠) في صحيحيهما عن أبي هريرة، ولا شك أن إخراج التفق عليه أولى، وهو أوفى لشرطه.

ووجله دفع الانتقاد أن ابن الصلاح هو الذي اختاره هكذا، فأبقاه النووي على ما انتقاه ابن الصلاح، ووجه دفع الانتقاد عن ابن الصلاح أن رواية ابن عمر أتم، فاختارها.

أنه اشترط على نفسه الصحة في انتقائه لأحاديث الأربعين، مع أن فيها ستة أحاديث منتقدة عليه كما سبق، ووجه دفع الانتقاد عنه أنها عنده هكذا صحيحة.

ه - أنه ذكر تحت الحديث السابع والعشرين حديثين وهما: حديث النواس بن سمعان، وحديث وابصة بن معبد، وعدهما حديثا واحدًا، ووجه دفع الانتقاد عنه أنهما في موضوع واحد، وهو تعريف البروالإثم.

#### ثانياء أهم شروح كتابء الأربعون،

حظي كتاب الأربعين بشروح كثيرة، لم يحظ كثير من الكتب بمثلها، فقد ذكر له عبد الله الحبشي في كتابه: جامع الشروح والحواشي (١١٥/١- ١٣٠) ستة وثلاثين ومائة (١٣٦) شرح، خلا الحواشي التي على هذه الشروح، وذكر له ستة كتب قامت على تخريجه.

وذكر عبد العزيز بن إبراهيم بن القاسم شروح الأربعين في كتابه: الدليل إلى المتون العلمية (ص ٢٥٠ - ٢٥٠) فذكر ثلاثين شرحًا مطبوعًا، وخمسة شروح مخطوطة، وبالجملة فهذا الكتاب لاقى قبولاً من يوم تصنيفه إلى يومنا هذا.

ومن أهم شروح: الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المتداولة بين أيدي طلاب العلم: ١- الشرح المنسوب للإمام النووي على الأربعين، وله طبعات كثيرة، وهذا الشرح المنسوب للنووي، لم ينسبه له أحد ممن ترجم له، وقد نفى أخص تلاميذ الإمام وهو ابن العطار أن يكون للنووي شرحًا على الأربعين، قال ابن العطار في شرحه على الأربعين- تحقيق: محمد بن ناصر العجمي- (ص ٣٥): «عزمَ على شرحها، وتبيين الحكمة من اختيارها دون غيرها، فلم يُقدَّر له ذلك، واخترمته المنيَّة».

وقد نسب هذا الشرح للنووي في بعض النسخ الخطية منها نسخة خطية كتبت سنة: ١٥٨ ١هـ، في ٢٢ ورقة.

ومن طبعاته: طبع ضمن مجموعة الحديث النجدية بالطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة سنة (١٣٧٩هـ) وعليه تعليقات لطيفة للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى.

الطبعة التي بتحقيق الشيخ محيي الدين الجراح سنة (١٣٩٣هـ) دون ذكر اسم المطبعة.

٧- شرح الأربعين، المنسوب للإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب المصري القشيري الشهير بابن دقيق العيد (المتوفية:٧٠٧هـ)، وله طبعات كثيرة، وهذا الشرح له أربع نسخ خطية مختلفة فيما بينها في نسبته لأحد ثلاثة من أهل العلم، وهم: ابن فرح الإشبيلي، والحافظ ابن حجر، وابن دقيق العيد، وبيانها كالتالي:

أ- نسخة مكتبة برئين ٢/ ٢٢٠ (١٤٨٩)، وقد نسبت الشرح لابن حجر.

ب- نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود

الإسلامية بالرياض رقم ٢١٧٦، وقد نسبت الشرح لابن حجر.

ج- نسخة مكتبة برئين ٢/ ٢٢٠ (١٤٨٨)،، وقد نسبت الشرح لابن فرح الغربي.

د- نسخة في دار الكتب المصرية (١٠٦/ مجامع تيمور) تاريخ نسخها ١٣٠٦هـ..، وقد نسبت الشرح لابن دقيق العيد.

ويغلب على الظن أن يكون ذلك الشرح مستل من شرح ابن فرح المفريي، وهو مطبوع.

ومن طبعاته؛ طبعة دار الأرقم بالرياض سنة (١٤١٦هـ).

طبعة مكتبة القاهرة في مصردون تاريخ بتصحيح الشيخ طه محمد الزيني.

طبعه مؤسسة دار العلوم في بيروت سنة

٣- شرح علاء الدين علي بن داود بن العطار الشافعي المعروف بمختصر النووي (المتوفى: ٧٢٤ هـ)،وهو من أوائل شروح الأربعين، وقد طبع بتحقيق: محمد بن ناصر العجمي، الناشر: دار البشائر الإسلامية- لبنان- بيروت، ١٤٢٩هـ- ٨٠٠٠

التعيين في شرح الأربعين، لنجم الدين سليمان
 بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الحنبلي
 (التوفيء ۱۷۱هـ).

ومن طبعاته، طبعة مؤسسة الريان في بيروت، والكتبة الكية في مكة المكرمة، سنة ١٤١٩هـ، تحقيق، أحمد حاج محمد عثمان.

٥- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم، لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب (المتوفى: ٧٩٥هـ)، وهو من أجود شروح

ومن طبعاته: طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الثانية سنة:١٤١٢هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط- إبراهيم باجس.

 آ- الفتح المبين بشرح الأربعين، لأحمد بن حجر الهيتمي الكي (المتوفي: ٩٧٤هـ)،

ومن طبعاته: طبع في المطبعة الميمنية في مصر سنة (١٣١٧هـ)، وعليه حاشية للشيخ حسن بن على المدابغي (المتوفى:١٧٠١هـ)، وقد صورته دار

#### الكتب العلمية- بيروت، ١٣٩٨هـ. ثالثا: أهم طبعات كتاب: الأربعون

#### عِ مياني الإسلام وقواعد الأحكام؛ عِ

ا- طبعة مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر،
 عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى
 سنة: ١٣٤٤ هـ.

٢- طبعة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
 سنة،١٣٩٥هـ، ومعها الأحاديث التي زادها
 الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.

٣- طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت سنة:
 ١٤٠٢هـ، ضبط ألفاظها وشرح معانيها: محيي الدين مستو.

٤- طبعة دار الرائد العربي في بيروت سنة:
 ١٤٠٤هـ، باعتناء، عبد العزيز السيروان.

مابعة دار بن كثير، بيروت، الطبعة الأولى
 سنة: ١٤٠٦هـ، تحقيق: محمود الأرناؤوط، وعبد
 القادر الأرناؤوط.

 ٦- طبعة مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع فيبيروت سنة ١٤١٦هـ.

٧- طبعة دار المنهاج بجدة، عناية: قصي محمد نورس الحلاق، وأنور بن أبي بكر الشيخي سنة: ١٤٣٠هـ، وقد حقق المتن على ثلاث نسخ خطية، وهي من أجود هذه الطبعات.

٨- طبعة دار الحديث الكتانية، طنجة- الغرب بعناية؛ نظام محمد صالح يعقوبي العباسي الشافعي سنة؛ ١٤٣٤هـ، وهي مطبوعة على خمس أصول خطية، منها نسخة مسموعة لتلميذ المصنف الحافظ العلاء ابن العطار، وقد صور المحقق في ختام تحقيقه نسخة ابن العطار التي اعتمد عليها في هذه النشرة من أولها لأخرها، وألحقها بآخر عمله.

٩- طبعة دار الأثار، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ-١٠٠٥م، بتحقيق: محمد عبد الله باجمًال، وقد طبّع معه الأحاديث التي زادها ابن رجب الحنبلي، ووزّع الباب الذي عقده النووي بعنوان: الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات على كل حديث على حدة، وحقق الكتاب على سبع نسخ خطية، على أنه لم يصفها، ووضع لها صورة ضوئية، وقد خرج أحاديث الكتاب.

> هذا ما يسره الله تعالى في هذه العجالة، والحمد لله رب العالمين.

## بَيْنِ الْمُوالِّذِ الْمُوالِّذِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

#### رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبد الله شاكر الجنيدي



#### الترف في الترفيه

ومع مرور عام ميلادي آخر كيف انقضت أيامه وساعاته، هل كُتبت للعبد حسناته أم حسراته، هل مضى العمر في اللهو والترفيه، أم كان فعل الخير والاستقامة أكثر ما فيه؟. يدندن الكثيرون على إنشاء هيئات للهو والترفيه، وكأن الناس تعبوا من الكدح والإنتاج والعمل، ثم ضلوا طريق الترفيه؛ فجاء من يقودهم إليه من خلال تلك الهيئات. نعم إذا تزاحمت الأشغال فلا بد للنفوس من راحة تصفو بها الأذهان ويزول به الكلال، لكن بدون ترف وسرف، فإن من أوصاف أصحاب الشمال يوم القيامة : "إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم". وقد كان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول: "إني لأستجمُ ببعض اللهو ليكونَ أنشطُ لي في الحقُّ". فأين الحق الذي تنشده هيئات الترفيه؟؟ وقد أذن النبي عليه السلام بالترويح، لكنه نهى عن أن تكون وسيلته وأداته محرمة، فأذن بالتسابق في الرماية، لكنه نهى عن التنشين على الطير والحيوان، وأذن في المصارعة مع الحشمة في الملابس، لكنه نهى أن تكون المصارعة تحريشا بين الحيوانات فاحذروا من ترفيه يقود إلى الانحراف

قال بعض الحكماء: خذ من أيام الترفيه لأيام الإنزعاج (الموت والبعث)، فإن أغنى الناس يوم الفقر في القيامة من قدّم من الصالحات ذخيرة، وأشدهم اغتباطاً يوم الحسرة؛ من أحسن العلن والسريرة.

التحرير



صاحبة الامتياز جمعية أنصار السنة الحمدية

#### المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي

#### اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل د. مرزوق محمد مرزوق محمد عبد العزيز السيد

#### إدارة التحرير

۸ شارع قولة عابدين<mark>ـ القاهرة</mark> ت.۲۲۹۳۲۵۱۷ <u>ـ فاكس :۲۳۹۳۲</u>۵۱۷

#### المركز العام

WWW.ANSARALSONNA.COM ماتف :۲۳۹۱۰۵۷۱

#### البريد الإلكتروني ||

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM

#### رئيس التحرير

GSHATEM@HOTMAIL.COM

#### قسم التوزيع والاشتراكات

7444101V:0

ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

SINKSIAM 81 80 Trecansiler Calmico 80 Junico 81 Aceasinaksister Karangalan busa

ी का निर्मात द्विति द्विति ह्या पिरा हुता दिव्य

مفاجأة كسبسرى



متخصصون في صناعة الكرتون المضلع منذ عام ۱۹۸۲



äiw

## شركة نيوبرسدان للطباعة

العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب ١ - قطعة رقم ب ٢ - ٧١١ تيلفون :۲۲/۲۱/۲۲ - ۲۰/۹۹،۱۹ - فاکس : ۲۰،۹۹۶،۲۰+

> info@newpressdan.com www.newpressdan.com









pressdanegypt in mewpressdan





Altahhan.goldendates





قلعة صناعة التمور في مصر